# 





تاريخ الكلاث في معتر العَصْرُ آلمَمُلوكَ جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الاولى 1٤١٣ هـ١٩٩٣م



المساور و تسوور بسيع طبياعية • نشسير • تسووربسيع المادر عدامال الموت عدامال الموت

# تاريخ الكناب في معبر العمر الع

اَلْسَيْدا اَلْسَيْد اَلْنَشَار قسم المَلَتِباتِ والعامِعات كلية الآدابِ جامعة الإسكندية

نعندي

الركتورم وزيف شيم بويف أبتاذ دَايخ العصورالورطى كليرا لآداب -جامعة الإسكندرية الكورمحد فتحى عبدالهادى أساذ الكبات والمعلومات كليرالاداب - جامعة القاهرة

السيشة وتمالكناني

قدم هذا البحث أصلاً كأطروحة لنيل درجة الماجستير في الآداب من جامعة الإسكندرية تحت إشراف الاستاذ الدكتور جوزيف نسيم يوسف ومنح صاحبها الدرجة بتقدير ممتاز

### إمحاء

إلى...

الذین تحملوا معی عناء رحلة إعداد هذا الكتاب فوقفوا إلى جواری وإمدونی بعونهم وتأییدهم وأعطونی بغیر سؤال

إلى جميع أشقائي الثمانية

أهدى هذا الكتاب وفاءً وعرفاناً وهباً وتقديراً.

السيد النشار



# قائمة المحتويات

| ٥          | الاهداء                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ٧          | قائمة المحتويات                                                  |
| ۱۳         | تقديم بقلم دكتور محمد فتحى عبد الهادى                            |
| 10         | تقديم بقلم دكتور جوزيف نسيم يوسف                                 |
| 19         | المقدمة                                                          |
| 44         | دراسة تحليلية نقدية لأهم مصادر الكتاب ومراجعه                    |
| 79         | ـ الوثائق المملوكية: أهميتها ـ أماكن تواجدها ـ أنواعها           |
| 3 8        | ـ المصادر العربية                                                |
|            | بدر الدين بن جماعة الإدفوى - ابن الأكفاني - السنجاري - تاج الدين |
|            | السبكى - القلقشندى - المقريزى - ابن حجر العسقلاني - شمس الدين    |
|            | السخاوي ـ جلال الدين السيوطي ـ ابن اياس الحنفي.                  |
| <b>"</b> ለ | - المراجع العربية                                                |
| દ દ        | <ul> <li>المراجع الأجنبية</li> </ul>                             |
|            | educated Parish                                                  |
| ٤٧         | أحوال المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك                      |
|            | دنيذة مركزة،                                                     |
| ٤٩         | ـ المماليك : نشأتهم والظروف التي مهد لقيام دولتهم                |
| 01         | ـ الأحوال السياسية                                               |
|            |                                                                  |

| 90    | ـ الأحوال الاقتصادية                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0 2   | ـ الأحوال الاجتماعية                                                    |
| ٥٧    | . الأحوال العلمية والثقافية                                             |
| ٥٨    | - مدى انعكاس ذلك على موضوع البحث                                        |
|       | الفصل الأول                                                             |
|       | المكتبات في مصر في عصر سلاطين الماليك                                   |
|       | رنشا تما وانواعما،                                                      |
| 78    | ١- نشأة المكتبات في مصر وتطورها قبيل العصر المملوكي                     |
| 44    | ٧. أنواع المكتبات المملوكية                                             |
| 77    | ـ المكتبات الخاصة                                                       |
| ٨٠    | . مكتبات المساجد والجوامع                                               |
| ۸٧    | - مكتبات المدارس                                                        |
| 1 = 1 | . مكتبات البيمارستانات                                                  |
| 3 . 6 | ـ مكتبات الخوانق والربط والزوايا والخلاوى                               |
| ۱۰۷   | ـ مكتباب الترب والمدافن والقباب                                         |
|       | الفصل الثاني                                                            |
|       | الموارد المادية والبشرية في المكتبات المملوكية                          |
| 115   | ١ - المبنى والتجهيزات: الموقع ومواصفاته - الأثاث والأدوات الخاصة        |
|       | بحفظ الكتب - صناديق الكتب ورفوفها - كراسي الكتب - أدوات الكتابه - أدوات |
|       | أعدادالكتب وتسجيلها وصيانتها .                                          |

٢ ـ الموارد المالية ووجوه الإنفاق: إيرادات المكتبة المملوكية ـ ريع الوقف ـ ١٢٨

المهبات والتبرعات وجوه الإنفاق مرتبات العالمين بالمكتبات صيانة

|       | وترميم المكتبة ومجموعاتها وتجهيزاتها وأدواتها.                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۷   | ٣ ـ الموارد البشرية : فئات العالمين بالمكتبات وواجباتهم ومؤهلاتهم ـ خازن |
|       | الكتب أو أمين المكتبه ـ المناولون ـ الوراقون .                           |
| 101   | ٤ ـ المجموعات المكتبية: أحجام مقتنيات المكتبات ـ أنواعها وموضوعاتها.     |
|       |                                                                          |
|       | الفصل الثالث                                                             |
|       | النظم والإجراءات الفنية في المكتبات المملوكية                            |
| 109   | ١- التزويد : سياسته ومصادره ـ الشراء ـ الوقف ـ الإهداء ـ النسخ.          |
| 100   | ٢- الإجراءت الفنية الخاصة باعداد المجموعات المكتبية للتداول:             |
|       | التسايم والتسليم التسجيل والسجلات الجرد الفهرسة والفهارس                 |
|       | التصنيف التنصيد.                                                         |
| 9.    | ٣. الإجراءات الفنية الخاصة بصيانة المجموعات المكتبية:                    |
|       | التجليد الترميم.                                                         |
|       |                                                                          |
|       | الفصل الرابع                                                             |
|       | الخدمات والاتشطة في المكتبات المملوكية                                   |
| 97    | ١- مواعيد فنح المكتبات المملوكية                                         |
| 99    | ٧- المستفيدون من المكتبات المملوكية: فئاتهم، وأنواعهم.                   |
| • 1   | ٣- أنواع الخدمات المكتبية                                                |
| • 1   | - خدمات الاطلاع الداخلي والنسخ                                           |
| , • A | - خدمات الإعارة الخارجية                                                 |
| • 9   | - خدمات أخرى: إرشاد القراء - الخدمات الببليوجر افية - الخدمات            |
|       | التعليمية.                                                               |
| (11   | ٤۔ تقييم الدور التربوي للمكتبة المملوكية                                 |

٥- أوجه الشبه والاختلاف بين المكتبات المملوكية والمكتبات الأوربية ٢١٥ المعاصرة لها، ومدى الاتصال بينهما.

### الفصل الخامس مصائر المكتبات المملوكية

|     | असंस्थ केर्यक्ष स्था संस्थान । विश्वसान                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 747 | ١. تدهور أوضاع المكتبات المملوكية والتفريط في محتوياتها:                           |
| ۲۳۳ | ـ التلف والتبديد : أسبابه ومظاهره                                                  |
| ۲۳٦ | ـ استغلال الكتب ونهبها من قبل العلماء والقضاة                                      |
| 737 | ـ تفريط المشرفين على المكتبات وسوء إداتهم لها                                      |
| 739 | ـ تدهور الأوقىاف ونظامها في أواخس العمسر المملوكي وأثر ذلك على                     |
|     | المكتبات.                                                                          |
| 737 | ٧ـ الفتح العثماني لمصر وتأثيره على المكتبات المملوكية                              |
| 788 | ـ تعرض المكتبات المملوكية للسطو والنهب من قبل الولاة الاتراك والعوام.              |
| 454 | ـ مكتبات مصر إبان الحكم العثماني وما بعده                                          |
| 101 | ـ الخاتمة                                                                          |
|     |                                                                                    |
|     | الملاحق                                                                            |
| 177 | - الملحق الأول: ١٢ لوحة مصورة لنصوص وقفية لها صلة بموضوع                           |
|     | البحث                                                                              |
| 440 | - الملحق الثاني : جدول إحسائي بمرتبات أمناء المكتبات في العصر                      |
|     | المملوكي.                                                                          |
| 147 | <ul> <li>الملحق الثالث : نص السخاوي عن تولى ابن حجر العسقلاني أمر خزانة</li> </ul> |
|     | كتب المدرسة المحمودية وقضية الإعارة في المكتبات نقلا عن : السخاوي:                 |
|     | والجواهر والدرر،                                                                   |
|     |                                                                                    |

### قائمة المصادر والمراجع

|             | •                                   |
|-------------|-------------------------------------|
| 791         | الوثاثق المملوكية                   |
| <b>79</b> £ | . المصادر العربية المخطوطة والمصورة |
| 797         | . المصادر العربية المنشورة          |
| ٣١٢         | . المراجع العربية والمعربة          |
| ۳۲٦         | . رسائل الماجستير والدكتوراه        |
| 770         | ـ المراجع الأجنبية                  |



### بسم الله الرحمن الرحيم

### أخاسساك أبزي

بقلم دكتور محمد فتحى عبد الهادى أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة والسلطان قابوس

يعتبر هذا الكتاب ـ بحق ـ واحدا من الكتب ذات الأهمية في تاريخ المكتبات العربية والاسلامية عامة وتاريخ المكتبات في مصر بصفه خاصة . ويرجع ذلك إلى قلة أو حتى ندرة الدراسات العربية الجادة التي تؤرخ لمكتباتنا من قبل متخصصين في التاريخ أو في علم المكتبات، ومن ناحية أخرى فلم يتناول الأولون المكتبات التي عاصروها بالوصف والتحليل مثلما تناولوا أشياء أخرى عديدة ، بل ان ما كتبوه عن المكتبات لا يربو عن صفحات متناثرة في كتبهم الضخمة . ومن هنا يجد الباحث في الوقت الحاضر صعوبة كبيرة في تتبع أخبار المكتبات وأحوالها في عصور التاريخ المختلفة ، وربما يرجع ذلك حسبما ذكر مؤلف الكتاب إلى أن فن الكتابة في تاريخ المؤسسات ، ومنها المكتبات إنما هو اتجاه جديد لم يعرف في العالم الاسلامي إلا متأخراً . ولذلك فإن الكتاب الذي بين أيدينا يسد فجوة واضحة في تاريخ المكتبات في مصر .

ويعتمد الكتاب، الذى كان فى أصله أطروحة قدمها المؤلف للحصول على درجة الماجستير فى المكتبات، على منهج بحثى جيد وقد جمع المؤلف المعلومات اللازمة لدراسته من المصادر التراثية الأصيلة التى أرخت للعصر المملوكى، وهى كتب التاريخ

والسير والطبقات وكتب الرحلات والخطط، فضلاعن الوثائق، والمراجع الحديثة التي تناولت تاريخ المكتبات في العصر الوسيط.

وقد حرص المؤلف على تغطية موضوع دراسته، وهوالمكتبات في مصر في العصر المملوكي، تغطية شاملة، وتتباعت الفصول تتابعا منطقيا، وهي تعرض الموضوع بطريقة واضحة. ولم يستخدم المؤلف أسلوب التسلسل الزمني في العرض وإنما استخدم أسلوب المعالجة الموضوعية لجوانب المكتبات المختلفة، وهو الأسلوب المألوف، بالنسبة للمشتغلين بالمكتبات.

يبدأ الكتاب بعرض لأهم مصادر البحث ووثائقه ومراجعه وهذا يشير الى اطلاع الباحث الواسع على عدد كبير من المصادر القديمة والحديثة. يلى ذلك مقدمة عن أحوال المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك، ثم خمسة فصول يتناول أولها نشأة المكتبات في مصر في العصر الملوكي وأنواع هذه المكتبات، ويتناول الفصل الثاني الموارد المادية والبشرية في المكتبات المملوكية، أما الفصل الثالث فهو يتناول النظم والإجراءات الفنية المتعلقة بالتزويد والفهرسة والتصنيف، بينما يتناول الفصل الرابع الخدمات والأنشطة المكتبية ويتتبع الفصل الخامس مظاهر تدهور أوضاع المكتبات المملوكية وأسبابها.

وهكذا فإن الكتاب يقدم صورة موثقة لحركة المكتبات في العصر المملوكي، وهو بمثابة مصدر لاغنى عنه لدارسي تاريخ المكتبات في مصر.

تحية لصاحب هذا الكتاب الذي يبشر بمستقبل زاهر، والذي وضع بكتابه هذا لبنة طيبة في سيرته العلمية.

والله ولى التوفيق

د. محمد فتحي عبد الهادي

### تقصد يوم

### بقلم

### دكتور جوزيف نسيم يوسف

استاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية

يسعدنى أن أقدم لقراء العربية الكرام باحثا ممتازا وكتابا قيما. الباحث الاستاذ السيد السيد محمود النشار المدرس المساعد بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية. والكتاب وتاريخ المكتباب في مصر: العصر المملوكي، .

أماعن الباحث فهو من خريجى قسم المكتبات والمعلومات. حصل على درجة الليسانس فى مايو ١٩٨٦ بتقدير دمتاز، مع مرتبة الشرف. وفى نوفمبر من نفس العام عين معيدا بالتكليف بالقسم، وفى نوفمبر ١٩٨٩ إجتاز امتحان السنة التمهيدية للماجستير بتقدير دجيد جدا، وفى يناير ١٩٩٩ سجل تحت إشرافى لنيل درجة الماجستير فى موضوع هذا الكتاب. وفى مارس من نفس العام حصل على شهادة التويفل من مركز خدمة المجتمع بجامعة الاسكندرية بتقدير دجيد، وفى يناير ١٩٩٧ حصل على درجة الماجستير بتقدير دممتان، وفى فبراير ١٩٩٧ عين مدرسا مساعدا بالقسم، فى نفس الشهر سجل للحصول على درجة الدكتوراه تحت الإشراف المشترك منى ومن الزميل الاستاذ الدكتور السيد محمود الشنيطى استاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة فى موضوع دالصنبط الببليوجرافى للمخطوطات العربية فى مصر: دراسة وتخطيط،

يمتاز الباحث بنشاطه العلمي وحبه الكبير لكل ما يمت بصلة للكتاب والمكتبات. وهر عضو في العديد من الجمعيات العلمية، من بينها الجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات والأرشيف، وجمعية المكتبات المدرسية بالقاهرة والجمعية العربية لنظم وتكنولوجيا المعلومات. وله العديد من المقالات والدراسات النقدية الطيبة التي نشرت في عدد من

الدوريات المتعلقة بالحركة المكتبية مثل اعالم الكتاب، واصحيفة المكتبة، وامجلة المكتبة المكتبة، والمجلة المكتبات والمعلومات العربية، لعلنا نستشف، مما سبق، أننا أمام شاب جاد عطاء يعشق الكتاب والمكتبة. وقد ترك هذا كله بصماته على كتابه الذي نحن بصدده.

هذا عن المؤلف، أما عن الكتاب فهو يتميز بأسلوبه السليم، ومنهجه العلمى الصحيح، وتماسك بنيانه. ويشتمل على خمسة فصول، تسبقها المقدمة، ثم الدراسة التحليلية لأهم وثائق البحث ومصادره، ثم التمهيد وبآخره الخاتمة، وثلاثة ملاحق تلقى المزيد من الضوء على قضايا البحث، وقائمة الوثائق والمصادر والمراجع التي اعتمد عليها وأفاد منها فائدة وإضحة.

فى المقدمة أشار الباحث إلى أهمية الموضوع، وأهدافه، ومجاله، وحدوده الزمنية. ثم نقد الدراسات السابقة عنه مبينا أنها لم تتعرض له إلا عرضا وبشكل عام. بينما تناول هذا الكتاب الموضوع بالتفصيل من كل جوانبه، وناقش كل قضاياه ومشاكله اعتمادا على مختلف مصادره ووثائقه. وخرج بعدد من التساؤلات التي تتعلق بجوهر الحركة المكتبية في مصر في العصر المماليكي، والتي تناولها بالشرح والتحليل والتفسير والتعليل في فصول الكتاب.

وأتبع ذلك بدراسة تحليلية نقدية لأهم وثائق البحث ومنابعه تتميز بقيمتها الواضحة وذكر أنه لم يصلنا عن المكتبات في العصر الإسلامي الوسيط بعامة وعصر المماليك بصفة خاصة مصنف قائم بذاته بتاريخها ومواردها نظمها وخدماتها ومصائرها، وأن الوثائق والحجج المملوكية هي التي أمدتنا بمادة من الطراز الأول بهذا الخصوص. وتأتي في المرتبة الثانية من الأهمية المصادر العربية التي تتصف بالعمومية دون التفصيل والتحديد، وتبين أن الوثائق والمصادر معا ساعدا على استكمال الصورة العامة للبحث. وتعتبر هذه الدراسة إضافة لها وزنها إلى الدراسات الوثائقية والببلوجرافية المتعلقة بالحركة المكتبية في مصر في العصر الإسلامي الوسيط.

وفى التمهيد تحدث بتركيز عن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية فى مصر فى عصر سلاطين المماليك، وكيف أنها تركت بصماتها على الحركة المكتبية آنذاك. ذلك أن استقرار أحوال مصر أدى إلى الرخاء وإثراء الحياة الفكرية، الأمر الذى ترتب عليه ازدهار المكتبات بمختلف أشكالها، ويما حوته من نفائس المخطوطات، ويعتبر هذا التمهيد مدخلا طبيعيا لفصول الكتاب.

اما الفصل الأول وعنوانه «المكتبات المملوكية في مصر: نشأتها وأنواعها، نقد تحدث فيه عن ظروف نشأة المكتبات في مصر الإسلامية، موضحا أن المكتبات المملوكية هي المتداد طبيعي للمكتبات في العهود السابقة عنها. ثم تناول بالتفصيل أنواع المكتبات المملوكية ومسمياتها. وتوصل إلى نتيجة هامة وهي أن المكتبة وجدت داخل كل منشأة، كبيرة كانت أم صغيرة، بهدف تلبية احتياجات مجتمعها ولوكان محدوداً وأن الكتاب والمكتبة كان جزءاً لا يتجزأ من حياه الإنسان وقتذاك.

وتناول في الفصل الثاني وعنوانه والموارد المادية والبشرية، عددا من القصايا الهامة مثل العباني والتجهيزات، والموارد المالية ومصادرها ووجوه إنفاقها، والمجموعات المكتبية، والعاملين في المكتبات وفئاتهم ومشاكلهم. وأدلى بدلوه في مناقشة هذه القصايا التي تعالج للمرة الأولى بالنسبة للمكتبة المملوكية في مصر، وتوصل إلى نتائج تتسم بقيمتها وأهميتها وتضيف جديدا إلى الموضوع. وفي الفصل الثالث وعنوانه والنظم والإجراءات الفنية في المكتبات المملوكية وناقش موضوعين هامين: أولهما بناء وتنمية المجموعات المكتبية، وثانيهما التنظيم والإعداد الفني للمكتبة. وفيما يتعلق بالموضوع الأول أثبت أن المكتبات المملوكية عرفت سياسة التزويد متمثلة في وثائق الوقف التي كانت بمثابة لوائح تنظيمية لها. وأوضح أن مصادر التزويد تعددت ما بين شراء ووقف وإهداء ونسخ. وحدد، أيضا، كيفية اختيار الكتب مبينا أنها كانت تتم عادة بالتشاور بين أمناء المكتبات المملوكية عرفت نظم التسليم والتسلم، وإجراءات التسجيل، والجرد، والفهرسة، المكتبات المملوكية عرفت نظم التسليم والتسلم، وإجراءات التسجيل، والجرد، والفهرسة، والتصنيف، والتجليد، والترميم، والصيانة.

واستعرض في الفصل الرابع وعنوانه والخدمات والأنشطة في المكتبات المملوكية، أنواع تلك الخدمات والأنشطة والتي يدخل في نطاقها مواعيد فتح المكتبة، وعدد ساعات العمل بها، مبينا أن ذلك كان يختلف من مؤسسة إلى أخرى وفقا للائحة كل منها وشروط الواقف. وتحدث عن المستفيدين من تلك المكتبات وفئاتهم، مؤكدا أن أنماط الإفادة تعددت بين خدمات الاطلاع الداخلي، والإعارة الخارجية، والنسخ، وإرشاد القراء، إلى جانب الخدمات الببلوجرافية والتعليمية. وأنهى الفصل بتقييم عام للدور التربوي لتلك المكتبات. وفي الفصل الخامس والأخير وعنوانه ومصائر المكتبات المملوكية، تتبع المؤلف أسباب ومظاهر تدهور أوضاع تلك المكتبات والتفريط في محتوياتها خاصة في الفترة الأخيرة

من عصر دولة المماليك الجراكسة. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل منها سوء إدارة بعض المشرفين على تلك المكتبات، واستغلال بعض العلماء والقضاة لها ونهب محتوياتها، وفقد عدد منها لمصادر تمويلها، بالإضافة إلى عوامل الجو الطبيعية. كما أن تلك المكتبات تعرضت للسلب والنهب خلال فترة الانتقال من الحكم المملوكي إلى الحكم العثماني.

وفي خاتمة الكتاب استعرض المؤلف أهم القصنايا والمشاكل التي تعرض لها، وأبرز النتائج التي توصل إليها. ولم يكتف بذلك، بل قدم عددا من التوصيات كحلول للمشكلات التي ناقشها . بحكم ارتباط الكتاب بتاريخنا الممتد وتراثنا العربي العريق، وبحكم ارتباطه الوثيق بالحركة المكتبية بمفهومها الدقيق بالنسبة للمعنيين بعلم المكتبات. وفي هذا الصدد أوضح أن التجربة المملوكية في مجال الحركة المكتبية، إلى جانب غيرها من التجارب العربية، يمكن أن نفيد منها وأن نعتبرها الأساس المتين الذي يرتكز عليه علم المكتبات والمعلومات في عالمنا العربي المعاصر.

يتضح مما تقدم أن المؤلف تصدى بشجاعة لموضوع صعب لندرة مادته التى اعتصرها من بطون الوثائق والأصول. وهو، في نفس الوقت، موضوع هادف لأنه ألقى ضوءا كاشفا على الحركة المكتبية في مصر في عصر دولة سلاطين المماليك الأولى والثانية الذي يشغل أكثر من قرنين ونصف من الزمان، كشف فيه عن تجربة حية نابضة لهذه الحركة بكل أبعادها ومن مختلف زواياها وجنباتها. والموضوع، فعق هذا وذاك جديد في بابه، لأنه يمثل أول دراسة علمية مستقلة متكاملة قائمة بذاتها في هذا الميدان الحديد من القضايا الميدان الحيوى الهام. كذلك ناقش المؤلف في ثنايا فصول الكتاب العديد من القضايا البالغة الأهمية في حيدة وموضوعية وأمانة، وتوصل إلى العديد من الآراء والندائج التي تتميز بدقتها وبجدتها وأصالتها، مما يكشف عن حاسة مكتبية أصيلة يتمتع بها، وعن فهم واع دقيق لموضوع الكتاب بكل أبعاده.

ويعتبر هذا الكتاب إضافة لها وزنها إلى الدراسات المتعلقة بالحركة المكتبية في العالم العربي بعامة وفي مصر على وجه الخصوص،

الإسكندرية في ١٠ أكتوبر ١٩٩٢

دكتور چوزيف نسيم يوسف

### المقدمية

شهدت مصر في عصر سلاطين المماليك نشاطا علميا وثقافيا متعدد الأطراف(۱) ساعدت عليه عوامل عدة، منها الازدهار الاقتصادي الذي عاشته مصر إبان تلك الفترة والذي حقق لها الأمن والأمان، ومنها أيضا إحياء الخلافة العباسية في القاهرة بعد سقوطها في بغداد على أيدي التتار(۲). وقد تمثل هذا النشاط فيما أنشيء من مؤسسات تعليمية وتربوية. ولأن الكتب تعتبر حزاء لا يتجزأ من العملية التعليمية التي لا تقوم إلا بها، فقد حرص المماليك على توفير المكتبات داخل كل مؤسسة. فكانت هناك إلى جانب المكتبات الخاصة، المكتبات الملحقة بالمساجد والمدارس والبيمارستانات ومؤسسات الصوفية حتى وصل الأمر إلى إقامة مكتبات في الترب والمقابر. وقد وفر لها أولو الأمر جميع مقومات الخدمات والأنشطة من موارد مادية وبشرية، ومن نظم وإجراءات فنية وإدارية.

ورغم أهمية الدور الذي لعبته المكتبات إبان الفترة الزمنية موضوع الدراسة والتي امتدت أكثر من قرنين ونصف قرن من الزمان، فقد أغفل معظم الذين كتبوا عن تاريخ المكتبات هذه الفترة وأسقوطها من حسابهم (٣). وربما أشار بعضهم إلى هذه الفترة إشارت

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٤ ـ ٥٨ من الكتاب

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٥٠ من الكتاب

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال: عبد الستار عبد الحق الحلوجي: لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٨٢، محمد ماهر حمادة: المكتبات في الاسلام، نشأتها وتطورها ومصائرها، بيروت، مؤسسة الرسالة ١٩٧٩م؛ عبد اللطيف الصوفى: لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات، دمشق، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ١٩٨٧م، راجع أيضا.

Youssef Eche, Les Bibliothéques Arabes Publiques et Semi Publiques en Mésopotamie, en Syrie et en Egypt au Moyon age, Damas, Institute Française de Damas, 1967

عابرة مفادها خلو عصر سلاطين المماليك من هذا النشاط المكتبى لأنه ـ فى زعمهم كان عصر انحطاط وتأخر. من ذلك ما ذهب إليه أحد الكتاب الغربيين بتاريخ المكتبات وهو تومبسون J.W. Thompson من أن الشرق العربى الإسلامى قد إنها وأصبح خرابا بعد غزوات المغول، وأنه لم يفق من كبتوته حتى قيام دولة العثمانيين(١) وسوف يكشف هذا البحث بالأدلة والأسانيد الموثقة عكس هذا الرأى تماما.

أما مؤرخون المكتبات في مصر فقد تجاوزوا العصر المملوكي في مؤلفاتهم، سواء في ذلك من كتب في تاريخ المكتبات عن الفترة السابقة للعصر المملوكي(٢)، أو من كتب عن الفترة اللاحقة له(٣). وريما كان سبب الإحجام عن الخوض في هذا الميدان، هو تلك الفكرة السائدة عن المظالم التي ارتكبها بعض السلاطين المماليك، والتي استووا فيها مع سابقيهم من الحكام من عباسيين وغيرهم. ولكن هذا لا يبرر، في رأينا، إسقاط الصفحات المشرفة للنهضة المكتبية في العصر المملوكي، التي لازلنا نتمتع بثمارها حتى يومنا هذا. آية ذلك الموسوعات والمؤلفات التي تعج بها مكتبات العالم من أقصاء إلى أقصاء والتي ترجع إلى ذلك العصر.

ومهما يكن من نظام المكتبات في العصر المملوكي، فإن الواجب يحتم علينا ألا نهمل جانبا من حياتنا العلمية ونقتطع حلقة من حلقات تطور المكتبة العربية، ذلك لأن حياتنا المعاصرة متصلة دون شك اتصالا وثيقا بحياتنا في العصر الإسلامي الوسيط.

<sup>-</sup> Thompson, J.W., The Medieval Library, New York, 1967, p 368. (1)

<sup>(</sup>٢) من ذلك راجع: منولى محمد منولى: المكتبة ودورها التربوى في مصر الفاطمية شبين الكوم، ١٩٨٣ . (رسالة ماجستير - كلية التربية - جامعة المنوفية).

<sup>(</sup>٣) لمل من أهم الدراسات التي تناولت الحركة المكتبية في العصر الحديث والمعاصر مستخدمة في ذلك المنهج التاريخي:

<sup>-</sup> سيدة ماجد محمد ربيع: تبادل المطبوعات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، دراسة تاريخية تقويمية، القاهرة، ١٩٨٩، (رسالة مكتواره، كلية الآداب - جامعة القاهرة).

<sup>-</sup> شعبان عبد العزيز خليفة : حركة نشر الكتب في مصر، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٧٤م.

عايدة ابراهيم نصر : حركة نشر الكتب في مصر في القرن التاسع عشر، القاهرة ١٩٨٩م (رسالة دكتواره، كلية الآداب - جامعة القاهرة) .

ولا نغالى إذا قلنا إن عصر سلاطين المماليك في حياتنا المعاصرة من الآثار والتجارب والخبرات ما لم تخلفه العصور السابقة عليه. وكان هذا السبب من بين الأسباب التي شجعت الباحث على وصل هذه الحلقة المكتبية المنسبة بالحلقات السابقة عنه واللاحقة لها، وباستكمال هذه الحلقة يكون قد تم وضع لبنة في تاريخ المكتبات الإسلامية بشكل عام، وتاريخ المكتبات الإسلامية بشكل عام، وتاريخ المكتبات المصرية بشكل خاص. هذا عن أهمية البحث وسبب اختياره موضوعا للدراسة. أما عن أهدافه فهويعني في المقام الأول التعرف على عناصر ومكونات الخزمة المكتبية في مصر المملوكية من حيث الموارد المادية والبشرية، والنظم والإجراءات الفنية، والخدمات والأنشطة، بغرض تقديم صورة واقعية للحركة المكتبية وقتها حتى يتسنى الوقوف على المتغيرات التي حدثت في هذا العصر وانعكاساتها على حركة المكتبات بعامة مما يمكننا من الاستفادة منها في حياتنا المعاصرة.

لذلك يتجه البحث إلى الإجابة عن الاستفسارت التالية:

١ ـ إذا كانت المكتبات جزءا من العملية التعليمية لا تقوم إلا به، وأن العصر المملوكى شهد نهضة علمية كبيرة، فهل وجدت مكتبات في هذا العصر أم لا؟ وإن وجدت فما هي أنواعها؟

٢ ـ هل كانت هذاك مواصفات خاصة بمبانى المكتبات المملوكية ؟ وما مدى مساهمة ذلك في تقديم الخدمة المطلوبة ؟

٣ ـ ما هى التجهيزات التى استخدمت من قبل المكتبات وإلى أى مدى ساهمت فى تقديم الخدمة ؟

- ٤ ـ ما هي الموارد المالية الخاصة بالمكتبات المملوكية وأوجه إنفاقها؟
- ٥ ـ من هم العاملون بالمكتبات المملوكية وصفاتهم ورواتبهم، ومدى التزامهم بهذه الواجبات؟

- ٦ ـ المقتنيات بالمكتبة المملوكية ما هي، أنواعها، وأحجامها، وتغطيتها الموضوعية؟
- ٧ ـ هل كانت هناك سياسة للتزويد من المكتبة المملوكية ؟. وما هي مصادر التزويد؟
- ٨ هل كانت هناك نظم أو إجراءات فنية استخدمت من قبل المكتبة المملوكية ؟ وما
   هي إن وجدت؟.
  - ٩ ـ هل كانت هناك مواعيد محدة لفتح المكتبة للجمهور في العصر المملوكي؟.
    - ١٠ ـ من هم المستفيدون من المكتبات؟ وفئاتهم وأعدادهم؟.
    - ١١ ـ ما هي أوجه الإفادة من الخدمة المكتبية في المكتبات المملوكية؟
    - ١٢ ـ هل كان هناك دور تربوي تعليمي للمكتبات العملوكية؟ وما مظاهره؟.
- ١٣ ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين المكتبات المملوكية والمكتبات الأوروبية المعاصرة لها؟ وهل كان هناك اتصال أو تعاون فيما بينهما؟.
  - ١٤ ـ ما مدى تأثير الفتح العثماني لمصر على المكتبات المملوكية؟.
- 10 وأخيراً، ما مدى تأثير وانعكاس المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية على المكتبات إبان العصر المملوكي؟

تلك هى التساؤلات التي حاولنا أن نجد إجابات واضحة محددة لها اعتمادا على الوثائق والمصادر التي تحت أيدينا.

وفيما يتعلق بمجال البحث وحدوده، فمن المعروف أن دولة المماليك شملت مصر والشام وبلاد اليمن والحجاز. ونظرا لهذا الاتساع الجغرافي اقتصر البحث على دراسة المكتبات في مصر باعتبارها عاصمة دولتي المماليك الأولى والثانية، في الفترة الواقعة بين عامي ١٤٨ و٩٣٣ هـ (١٢٥٠ ـ ١٥١٧م)

وعلى الرغم من عدم ظهور دراسة متخصصة متكاملة قائمة بذاتها عن المكتبات في العصرالمملوكي، إلا أنه يجب القول إنه نشرت أبحاث تناولت جانبا من جوانب الموضوع أو زواية من زواياه، وأفدنا في دراستنا. ويأتي على رأسها بحث الدكتور عبد اللطيف ابراهيم على، الذي قدم فيه دراسة عن المكتبة في المدرسة المملوكية (۱)، وخص بالذكر أهمية المكتبة ومكانتها بالنسبة للمدرسة وصفات العاملين فيها. وقد ساعدتنا هذه الدراسة في التعرف على بعض مصادر الموضوع. غير أن سيادته (۲) لم يتعرض في بحثه في التعرف على بعض مصادر الموضوع. غير أن سيادته (۱) لم يتعرض في بحثه للأنواع الأخرى من المكتبات المملوكية، ومواردها المادية ونظمها وإجراءاتها الفنية لاسيما ما يتصل منها بالفهرسة والتصنيف والتجليد والجرد والصيانة. كذلك لم يتناول موضوع المستفيدين من المكتبات المملوكية، وساعات العمل بها، وأنماط الإفادة من الخدمة المكتبية، وإن كان هناك ذكر لبعض جوانب الخدمة. كل هذا تناولنا، تفضيلا على امتداد صفحات الرسالة. كذلك تناولنا تقبيم الدور التربوي للمكتبات المملوكية ومصائرها وما لحق بها من مصائب ورزايا، ومدى تأثير الفتح العثماني عليها، وعقدنا مقارنة مركزة بينها لحق بها من مصائب الأوروبية المعاصرة لها مع بيان أوجه الشبه والخلاف بينها.

وظهرت دراسات أخرى تناولت عرضا للمكتبات المملوكية ضمن دراستها لجانب أو أكثر من جوانب الحياة الاجتماعية في مصر المملوكية (٣) . غير أن هذه الدراسات لم تأت

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف إبراهيم على : المكتبة المملوكية و في كتابه دراسات في الكتب والمكتبات الإسلامية ، القاهرة ، ١٩٦٧ م ، ص ١٥- ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) جدير بالذكر أن الدكتور عبد اللطيف قام بدراسة ونشر وتحقيق عدد من الوثائق المملوكية منها ما يتصل بالمكتبات، ومنها ما يتصل بالمؤسسات الأخرى، وكانت خير معين لذا في هذا البحث. راجع الدراسة التحليلية للمصادر، ص12 ـ ١٧ من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) راجع على سبيل المثال:

<sup>-</sup> عبد الغنى محمود عبد الغنى : التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٨١م ، ص٧٤٧-٢٦٢ .

<sup>-</sup> على سالم النباهين: نظام التربية الاسلامية في عصر دولة المماليك في مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٨١ م، ص٢٧٦ ـ ٢٨٠ .

<sup>-</sup> محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر (٦٤٨ - ٩٣٣ هـ/ ١٢٥٠ - ١٥١٧م) ، دراسة تاريخية وثائقية ، القاهرة ، دار الدهضة العربية ١٩٨٠ م . ص ٢٥٥ - ٢٥٩ .

بجدید، كما أنها جاءت مبتورة إذ اعتمد مؤلفاها على تلخیص بعض جوانب بحث الدكتور عبد اللطیف سالف الذكر، كما أن معالجتها جاءت من زوایا مختلفة وذلك خدمة للسیاق المدروس فیه. والخلاصة أن هذه الأبحاث لا تغطى سوى جانب محدود للغایة من الموضوع ولا تفى بالغرض المطلوب، خاصة أن ما ورد فیها عن المكتبات المملوكیة لا یتعدى، بضع صفحات لا تشفى من غل. وجاءت بعض المعلومات أحیانا مبعثرة متناثرة هنا وهناك. وهى فوق هذا وذاك، لا تعتمد سوى على عدد محدود جدا من المصادر.

أما من ناحية المنهج الذى اتبعناه في هذه الدراسة فقد اعتمدنا على منهج البحث التاريخي، الذي يقوم أساسا على جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة بالموضوع من مصادره الأصلية والتي أرخت للعصر المملوكي، وتشمل على كتب التاريخ والتراجم والسير والطبقات وكتب الرحلات والخطط، فضلا عن الوثائق الوقفية، مع التركيز على كل ما له صلة بالمكتبات ومواردها ونظمها وخدماتها. هذا بالإضافة إلى المراجع الحديثة، من عربية وغير عربية التي تعرضت لتاريخ الكتب والمكتبات في العصر الاسلامي الوسيط.

وقد فرصت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى خمسة فصول لا تتبع نظام التسلسل الزمنى، وإنما يأتى ذلك في إطار المعالجة الموضوعية بكل جانب من جوانب البحث في فصل بعينه. وقدمهدنا لذلك بدراسة تحليلية نقدية لأهم وثائق ومصادر البحث ومراجعه، وتمهيد عن أحوال المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك وانعكاس ذلك على الحركة المكتبية وقتها. وفي الفصل الأول وعنوانه «المكتبات في مصر وتطورها قبيل سلاطين المماليك: نشأتها وأنواعها، قدمنا دراسة لنشأة المكتبات في مصر وتطورها قبيل العصر المملوكي: شماستعرضنا أنواع المكتبات المملوكية، وهي المكتبات الخوانق ومكتبات المساجد والجوامع، ومكتبات المدارس، ومكتبات البيمارستانات، ومكتبات الخوانق والربط والزوايا والخلاوي، ومكتبات الثرب والمدافن والقباب. مع ذكر أمثله لكل نوع من أنواع المكتبات الست والتركيز على اسم المكتبة ومؤسسها وسنة التأسيس ومكانها.

أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه «الموارد المادية والبشرية في المكتبات المملوكية» وعالجنا في الفصل الثالث وعنوانه «النظم والإجراءات الفنية» وفي الفصل الرابع درسنا

«الخدمات والأنشطة في المكتبات المملوكية» أما الفصل الخامس والأخير وعنوانه «مصائر المكتبات المملوكية» والتفريط في المكتبات المملوكية، والتفريط في محتوياتها وبحثنا أسباب ومظاهر هذا التدهور وذلك التفريط. كما درسنا مدى تأثير الفتح العثماني لمصر على المكتبات المملوكية وما تعرضت له من نهب وسطو.

وفى الخاتمة عرضنا لأهم القضايا التى عرضت على بساط البحث، وأبرز النتائج والاستنتاجات التى أمكننا التوصل إليها. وذيلنا الدراسة بثلاثة ملاحق تتصل بالموضوع اتصالا وثيقا، يشتمل الملحق الأول على مجموعة لوحات لنصوص وقفية تحمل نص الوقفية وتبرز التفاوت بين هذه النصوص كما تحمل ختم تمليكة المكتبة. والملحق الثانى عبارة عن جدول يوضح المرتبات الشهرية والستحقات الإضافية التى كان يتقاضاها أمناء المكتبات المملوكية. أما الملحق الثالث فهو نص لا يزال مخطوطا قمنا بنشرة لأول مرة وهو مأخوذ من مخطوطة «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، وتناول فيه قضية الإعارة في المكتبة الملموكية. وقد مهدنا لهذه الملاحق بمقدمة وذيلنا الملحق الثالث بعدد من الهوامش للتعريف ببعض الأعلام والمصطلحات، وفي نهاية الكتاب ثبت بالمصادر والوثائق العربية والمراجع العربية والأجنبية التي رجعنا إليها واستقينا مادتنا بالعلمية منها.

وبعد فأجد لزاماً وقعاً على أن أسجل شكرى وحبى وتقديرى الكبير لاستاذى الفاضل الاستاذ الدكتور جوزيف نسيم يوسف الذى كان لعونه الكبير وتوجيهاته القيمة أكبر الأثر في إنهاء هذا البحث، إذ أعطاني من وقته الثمين جزء كبيراً ولم يبخل على بأى توجيه أو نصيحة وكان له بعد توفيق الله تعالى الفضل في ظهور هذا العمل بهذه الصورة المشرفة فكان نعم الاستاذ المشرف العالم المدقق، فجزاه الله عنى كل خير وأمد في عمره وأبقاه زخراً لكل باحث وطالب علم.

كما أسجل شكرى الخالص إلى الوالد العزيز الاستاذ الدكتور السيد محمود الشنيطى وإلى الاخت العزيزة الدكتورة سيدة ماجد ربيع الذين تفضلا وقبلا مناقشتى وتوجيهى ولما

أبدوه من ملاحظات، فقد حرصت على الإفادة من آرائهم القيمة عندما شرعت في تقديم الكتاب إلى المطبعة

لهم جميعاً ولزوجتى السيدة/ چيهان محمود السيد ـ التي كانت دوماً عوناً لي ـ اهدى محبتى وتقديرى، ولو أنى اهديت هذا البحث إلى كل واحد منهم فلن أوفيه حقه ولكن أدعو الله عز وجل أن يجزيهم عنى خيراً.

والله تعالى من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل

السيد النشار

## دراىة تطيلية نقدية لأهم وثائق ومصادر البحث ومراجعه

- الوثائق : أهميتها أماكن تواجدها أنواعها .
  - ـ المصادر العربية:

بدر الدين بن جماعة - الإدفوى - ابن الأكفائى السنجارى - تاج الدين السبكى - القلقشندى - المقريزى - ابن حجر العسقلائى - شمس الدين السخاوى - جلال الدين السيوطى - ابن إياس الحنفى .

- المراجع العربية.
- .. المراجع الأجنبية.



ينبغى الإشارة بادىء ذى بدء، وقبل الخوض فى عرض وتحليل أهم الوثائق والمصادر والمراجع التى اعتمدنا عليها فى هذه الدراسة، إلى أنه لم يصلنا عن المكتبات فى العصر الإسلامى الوسيط بما فى ذلك عصر سلاطين المماليك، مصنف خاص بتاريخ المكتبات ومواردها ونظمها وخدماتها ومصائرها، يمكن أن نعتمد عليه فى إعادة كتابتنا لهذا التساريخ. وربما يرجع ذلك إلى أن فن «الكتسابة فى تاريخ المؤسسسات إنما هو اتجساه جديد، (۱)، لم يعرف فى العالم الإسلامى إلا متأخرا (۲). وفى غياب مثل هذا التاريخ لتلك المؤسسات الحضارية، وفى مقدمتها المكتبات، كان لزاما علينا أن ننقب فى بطون الوثائق والمصادر والمراجع المختلفة، سواء تلك التى تعالج تاريخ مصر العام أو تلك التى تتعلق بالأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والعلمية للفترة الزمنية موضوع بالأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والعلمية للفترة الزمنية موضوع

ومن ثم رجعنا إلى مجموعة متنوعة ومتعددة من الوثائق والحجج والأصول، والمصادر العربية الخطية والمطبوعة، فضلا عن المراجع الحديثة المتخصصة العربية منها والآجنبية التي تعالج من قريب أو من بعيد المكتبات في مصر في عصر سلاطين المماليك.

وتأتى الوثائق المملوكية في المقام الأول من الأهمية، ومرجع ذلك إلى أنها أمدتنا

<sup>(</sup>۱) يونان لبيب رزق: مقدمة كتاب: عبد المنعم الدسوقي الجميعي: مجمع اللغة العربية، دراسة تاريخية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٣ م ص٥.

<sup>(</sup>۲) يرجح أن إرهاصات هذا الفن من التاريخ ـ تاريخ المؤسسات ـ يمكن أن نؤرخ له في العالم الإسلامي بكتاب والنعيمي الدمشقي، عبد القادر بن محمد (٢٧٠ه ـ / ١٥٢١م) : الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق جعفر الحسني، دمشق، المجمع العلمي العربي، ١٩٤٨ . وقد تناول النعيمي في هذا الكتاب نكر المدارس التي ظهرت في الشام في العصر الإسلامي بصغة عامة، والمماليكي بصغة خاصة. ونعتقد أن هذا الفن نشأ جدينا في أحشاء الموسوعات العربية التي ظهرت بكثرة في العصر المماليكي، مثال ذلك ما ذكره القلقشندي في «مسبح الأعشى، عن نشأة وتطور وظائف ديوان الإنشا كمؤسسة رسمية، وكذلك ما ذكره المقريزي في «الخطط» عن المساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والصوفية والتربوية.

بمادة وفيرة من الطراز الأول عن النظم والموارد والإجراءات والخدمات في المكتبات المملوكية. وهو ما أغفلته معظم المصادر العربية إلا فيما ندر. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى، فإن هذه الوثائق مصادر نزيهة لا شك في صحتها، يستقى منها الوثائق والمؤرخ معلوماته وهو مطمئن إلى صحة ما جاء بها لأنها لم تكتب أصلا بغرض التأليف التاريخي، لهذا انتقت عنها الأهواء الذاتية (١). كما أن كتابها من موثقين وكتاب اتبعوا في أغلب الأحوال في إخراجها قواعد وأساليب جرت التقاليد المرعية في تلك الدواوين على انباعها بدقة ، لهذا اعتمدنا بصغة أساسية على الوثائق التي ترجع إلى عصر سلاطين المماليك، والتي يُحتفظ بها في أرشيف وزارة الأوقاف، ودار الوثائق القومية (مجموعة المحكمة الشرعية)، ودار الكتب المصرية (قسم المخطوطات) بالقاهرة والتي تزيد في مجموعها عن ثمانمائة وثيقة (٢)، منها حوالي ستين وثيقة وقف خاصة بالمؤسسات مجموعها عن ثمانمائة وثيقة التي وجدت في العصر المملوكي سواء التي أنشئت إبانه أو التعليمية والتربوية والصوفية التي وجدت في العصر المملوكي سواء التي أنشئت إبانه أو قبله. وتضم هذه الوثائق وصفأ كاملاً لهذه المؤسسات بما فيها مكتباتاها والحياة التعليمية قبله. وتضم هذه الوثائق وصفأ كاملاً لهذه المؤسسات بما فيها مكتباتاها والحياة التعليمية قبله. وتضم هذه الوثائق وصفأ كاملاً لهذه المؤسسات بما فيها مكتباتاها والحياة التعليمية قبله. وتضم هذه الوثائق وصفأ كاملاً لهذه المؤسسات بما فيها مكتباتاها والحياة التعليمية

<sup>(</sup>۱) سلوى على ميلاد: وثائق أهل الذمة في العصر العثماني وأهميتها التاريخية، القاهرة، دار الشقافة للنشر والتوزيع، ١٩٨٣ م. ص٣٠.

<sup>(</sup>۲) جدير بالذكر أن هذه المجموعة الوثائقية تعد مصدر أصيل وخصب لدراسة تاريخ مصر في عصر سلاطين المماليك، ولايسما في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والآثارية فهي تقدم للباحث من المعلومات مالا يتوافر عادة في المصادر التاريخية المعروفة، ولعل من أبرز المجالات التي تسهم هذه الوثائق في دراستها: دراسة تراجم مشاهير الرجال ومعرفة أنساب المماليك وأمرائهم وسلاطينهم والقابهم الفخرية والرسمية والوظائف المختلفة، والشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يقوم بها، وطريقة تعيين الموظفين ومرتباتهم واجازاتهم وأحوالهم المعيشية، طوائف المماليك وطبقاتهم، تنظيم الجيش، خطط القاهرة وظاهرها، الألفاظ الاصمطلاحية الخاصة بصناعة البناء ومواده، أسماء وألقاب المهندسين، وصف تفصيلي للعمائر الدينية والمدنية في العصور الوسطي، بل ويمكن الاعتماد عليها في ترميم الآثار الإسلامية وإعادتها إلى الصورة التي كانت عليها في الماضي، وكذلك الحياة الاجتماعية والنقود التي يتعاملون بها وقيمتها وأسعار الأراضي والعقارات ونظام إيجار الأراضي الزراعية، وأنواع مختلف الصداعات وغيرها من المجالات التي تتصل بأحوال المجتمع المصري الاراضي الزراعية، وأنواع مختلف الصداعات وغيرها من المجالات التي تتصل بأحوال المجتمع المصري المائية عصر السلاطين المائيك مع نشر وتحقيق تسعة نماذج، القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ١٩٨٠ ، ص١٤ عبد المائيف ابراهيم: الوثائق في خدمة الآثار، كتاب المؤتمر الثاني للآثار في البلاد العربية، ١٩٥٧م).

والتربوية فيها وأرباب الوظائف المختلفة بها والنواحى المعمارية لها، وتحديد الأوقاف التي عينت للصرف من ربعها عليها.

وفيما يتعلق بموضوع البحث فقد أمدتنا الوثائق المملوكية بتفصيلات عن إنشاء المكتبات والهدف من تأسيسها، وعن موقع المكتبة بالنسبة للمؤسسة الأم، ومواصفات المقر ومساحته، والتجهيزات الخاصة بالمكتبة، من أثاث وأدوات لحفظ المجموعات وصيانتها كصناديق الكتب ورفوفها. كما أسهبت في ذكر موارد المكتبة المالية ووجوه إنفاقها، وفئات العاملين بها، وتحديد واجباتهم ومؤهلاتهم ومرتباتهم. فقلما نجد وثيقة من وثائق العصر المملوكي الخاصة بالمؤسسات التعليمية والصوفية إلا وتحدثت عن هذه الأمور بالتفصيل. كما أمدتنا الوثائق بمعلومات كافية عن نظام التزويد وسياستة ومصادره. أما فيما يتعلق بموجودات المكتبة من الكتب وأعدادها وموضوعاتها وإعداداها بيليوجرافيا وفنيا، فقد أغفلت معظم الوثائق ذكر أية معلومات تتعلق بهذا الخصوص، وذلك فيما عدا وثيقتين هما وثيقة الإبشادي(١) ووثيقة الزوواي(١) والتي استطعنا من خلال استنطاق نصوصهما الخروج بمؤشرات عامة من ذلك.

وأمدتنا كذلك بعض الوثائق بمعلومات أصلية عن بعض الإجراءات الفنية الأخرى مثل التسليم والتسلم، والتسجيل والجرد والصيانة والشرميم. من ذلك وثيقة وقف أزيك من ططخ (٣) ووثيقة وقف السلطان حسام الدين لاجين (٥)، ووثيقة الشيخ على بن سليمان لاجين (٥)، ووثيقة الشيخ على بن سليمان

<sup>(</sup>١) انظر ص٣٦، حاشية رقم ١ من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٤، حاشية رقم ١ من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٣) وثيقة الآتابكي أزيك من ططخ، محمكة رقم ١٩٨، محفظة ٣١ (دار الوثائق).

<sup>(</sup>٤) وثيقة السلطان فرج بن برقوق، محكمة رقم ٦٦، محفظة ١١ (دار الوثائق). وجديير بالذكر أن صالح لمعى مصطفى قام بنشر جزء من هذه الوثيقة في كتابه: الوثائق والعمارة، بيروت، دار النهضة العربية، (بدون تاريخ)، حر ٢- ٢٩.

<sup>(</sup>٥) وثيقة السلطان حسام الدين لاجين، محكمة رقم ١٨ ١٨ محفظة ٣، (دار الوثائق)

<sup>(</sup>٦) وثيقة السلطان حسن بن قلاوون رقم ٨٨١ أوقاف، وصورها رقم ٣٧، ٤٠، ٤، ٤٤، ٤ محفظة ٦ (دار الوثائق). وجدير بالذكر أن الدكتور محمد محمد أمين قد قام بنشر هذه الوثيقة مقارنة بصورها في ملحق الجزء الثالث من كتاب: أبن حبيب، الحسن بن عمر (ت ٧٧٩هـ /١٣٧٧م): تذكرة النبيه في أيام المنصور وبينه، تعقيق محمد أمين، منح ٣، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦م.

الإبشادي(١) وربعة بكتمر الساقي (٢) وغيرها من الوثائق. كما زودتنا الوثائق الخاصة بالسلطان الغوري(٣). والصفوى جوهر اللالا(٤)، والسلطان برقوق (٥) وجمال الدين يوسف الاستادار(٢) وفرج ابن برقوق، والقاضى يحيى زين الدين(٧)، بمعلومات عن مواعيد فتح المكتبات للمستفيدين. واستطعنا من استنطاق بعض النصوص الوثائقية، التعرف على فئات المستفيدين من الكتاب وأعدادهم. مثال ذلك وثيقة وقف السلطان حسن بن قلاوون ووثيقة المستفيدين من الكتاب وأعدادهم. أمثال ذلك وثيقة وقف السلطان حسن بن المسلطان مصدبن البدر العباسي(٨)، ووثيقة الأميرصرغتمش (٩)، ووثيقة الأمير سودون من برسباي (١٠)، ووثيقة المؤيد شيخ المحمودي (١١)، ووثيقة الأمير سودون من

(١) وثيقة الشيخ على بن سليمان الابشاري رقم ٢٧٨ ، محفظة ٤٣ (دار الوثائق)، قد قام بدراستها وتحقيقها الدكتور عبد اللطيف ابراهيم على في : دراسات في الكتب والمكتبات الإسلامية ، البحث الثالث، القاهرة، ١٩٦٢ م.

(٢) ربعة بكتمر الساقى، رقم ٧٢ مصاحف، دار الكتب المصرية، وراجع الملحق الأول، لوحة ١ بآخر الكتاب.

(٣) وثيقة وقف السلطان قانصوه الغورى رقم ٨٨٣ أوقاف. وقد قام بدراستها وتحقيقها الدكتور عبد اللطيف إبراهيم فى : دراسات تاريخية أثرية فى دقائق من عصر السلطان الغورى، رسالة دكتواره لم تنشر بعد، كلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٥٦م.

(٤) وثيقة الصفوى جوهر اللالا رقم ١٠٢١ أوقاف.

(٥) وثيقة السلطان برقرق، رقم ١٥ محفظة ٩ (دار الوثائق).

(٦) وثيقة جمال الدين يوسف الاستادار، رقم ١٠٦، محفظة ١٧ (دار الوثائق) وقد قام بدراسة هذه الوثيقة ونشرها الدكتور/ محمد عبد الستار عثمان في : وثيقة وقف جمال الدين يوسف الاستادار/ دراسة تاريخية أثرية وثائقية، الاسكندرية، دار المعارف، ١٩٨٣م.

(٧) وثيقة القاضى يحيى زين الدين، رقم محفظة ١٧ (دار الوثائق).

(٨) وثيقة محمد البدر العباسي، رقم ٤٣، محفظة ٧ (دار الوثائق).

(٩) وثيقة الأمير صرغتمش رقم ٣١٩٥ أوقاف. وجدير بالذكر أن الدكتور عبد اللطيف ابراهيم على قام بنشر جزء من هذه الوثيقة في : نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش، مجلة كلية الأدب ـ جامعة القاهرة، مج ٢٧، جـ ١ - ٢ (مايو ـ ديسمبير ١٩٦٥م)، مج ٢٨ (١٩٦٦).

(۱۰) وثبقة السلطان برسباى رقم ۸۸۰ أوقاف. وقد قام بنشر هذه الوثيقة كملحق لرسالته الماجستير: محمد عبد الستار عثمان: الأعمال المعمارية للسلطان الأشرف برسباى بالقاهرة، رسالة ماجستير لم تنشر بعد ـ كلية الآداب ـ جامعة القاهرة، ۱۹۷۷م.

(۱۱) وثيقة المؤيد شيخ رقم ٩٣٨ أوقاف. وقد قام بنشر جزء منها عبد الغنى محمود عبد العاطى فى التطيم فى مصر فى زمن الأيوبيين والمماليك، القاهرة دار المعارف، ١٩٨٤م ، ص٣٦١ ٣٣٨ كما قام فهمى عبد العليم بنشر نفس الجزء من الوثيقة فى : جامع المؤيد شيخ: دراية أثرية معمارية، رسالة ماجستير لم تنشر بعد كلية الآثار - جامعة القاهرة، ١٩٧٨).

زادة (١)، وغير ذلك من الوثائق التي ترجع إلى العصر المملوكي.

وأما عن سبل الإفادة من المكتبات، فقد أوردت الوثائق تفاصيل تقديم هذه الخدمات. وعلى الرغم من أن هذه الوثائق قد أجمعت على أن خدمتى الاطلاع الداخلى والنسخ كانتا متوفرة إلى حد كبير في جميع المكتبات المملوكية، حيث كان الهدف المستهدف من إنشائها، إلا أنها أغفلت ما يغيد أنه كانت هناك إجراءات فنية تنظم هذه الخدمة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أوردت بعض الوثائق مثل وثيقة فرج بن برقوق ووثيقة جمال الدين الاستادار، وثيقة على سليمان الابشادى، ووثيقة الجمالى يوسف (٢) ووثيقة المؤيد شيخ المحمودى ، ووثيقة الغورى . أوردت تفصيلات عن موقف المكتبات المملوكية من قضية الإعارة الخارجية تفيد أنه كان موقفا متباينا يختلف باختلاف المكتبة ولائحتها وشروط منشئها والتي كانت عادة ما ترد في وثيقة الوقف (٣).

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كانت وثيقتا الابشادى والزواوى من أكثر الوثائق أهمية للبحث، ومرجع ذلك أنهما وثائق وقف خاصة بمكتبات بذاتها، وليست ـ كغيرها من الوثائق ـ خاصة بمؤسسات أم، كانت المكتبات جزء منها . وقد أمدتنا هاتان الوثيقتان ببعض التفصيلات عن موضوع البحث . فوثيقة وقف على بن سليمان الابشادى ألمدتنا بحصر شامل لمحتويات مكتبة الإبشادى الخاصة التي وقفها على طلاب العلم بالجامع الأزهر، وما رتبه لها من أوقاف ليصرف من ريعها على هذه المكتبة وتعيين أمين المكتبة وصفاته وراتبه ، كما زودتنا بمعلومات عن نظام التزويد والتسجيل في المكتبة المملوكية ، والتجهيزات الخاصة بالمكتبة من خزانات خشبية لحفظ الكتب وأدوات المتدامها (٥) .

 <sup>(</sup>١) وثيقة الآمير سودون من زاده رقم ٥٨، محفظة ١٠، دار الوثائق القومية وقد قام بنشرها حسنى نويصر فى :
 مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، (دون تاريخ).

<sup>(</sup>٢) وثيقة الجمالي يوسف ناظر الخواص الشريفة رقم ١٠٥، محفظة ١٦، دار الوثائق.

<sup>(</sup>٣) راجع ، ص ٢٠٥ من الفصل الرابع من الكتاب. .

<sup>(</sup>٤) وثيقة الابشادى، رقم ٢٧٨ ، محفظة ٤٣ ، (دار الوثائق) راجع ص٥ ، حاشية ٥ من الكتاب.

<sup>(°)</sup> جدير بالذكر أن هذه الوثيقة تفيدنا في دراسة فن التجليد في ذلك العصر، اذ تذكر لنا أنواعا مختلفة من الجلود الخاصة بالكتب والمصاحف منها مصحف بجلد أحمر شغل ظهر، وآخر بجلد أحمر ترخيم، والجلد المذهب، والجلد الأحمر العتيق، والجلد الأسود. راجع الوثيقة.

وأما وثيقة الزواوى<sup>(۱)</sup> فهى وثيقة إدارية، عبارة عن كشف بالكتب المقدمة من قبل السيخ شرف الدين عيسى الزاووى المالكى والتى وقفها على طلاب العلم برواق المغاربة بالجامع الأزهر، والتى تسلمها خازن الكتب (۲) بمكتبه الرواق. وهذه الوثيقة تعتبر نموذجا طيبا لما كان عليه العمل فى إدارة مكتبة مصرية فى العصر المملوكى، إذ تؤكد على وجود إجراءات التسليم والتسلم، كما أن التصنيف الذى اتبعته فى ترتيب الكتب إنما هو تصنيف موضوعى يعكس فلسفة التصنيف التى كانت تستخدم فى المكتبات المملوكية.

وبالإضافة إلى هذه الوثائق، هناك العديد من الوثائق المملوكية الأخرى التى أطلعنا عليها وأفدنا منها في عقد بعض المقارنات والموازنات بين النصوص الوقفية أو لتوضيح بعض زوايا البحث وغوامضه. وتأتى المصادر العربية، من خطية ومطبوعة، معاصرة ومتأخرة، في المرتبة الثانية بعد الوثائق، لأنها ضنت علينا بالكثير من المعلومات المتعلقة بموضوع البحث والتي سجلتها الوثائق من ناحية، ولأنها لا تأخذ صفة الوثائق الرسمية من ناحية أخرى ولذا كان اعتمادنا بصفة أساسية على الوثائق. أما المصادر العربية، فكانت السدالف جوات، واستكمال الصورة، وتدعيم بعض الآراء والنظريات، وقبل أن نستعرض أهم المصادر العربية بالنسبة لهذا البحث، تجدر الإشارة إلى أن هناك ملاحظات نستعرض أهم المصادر. منها أنها تكاد تكون مطابقة لبعضها وذلك جريا على عادة المؤرخين القدامي في النقل عن بعضهم مع الإشارة أحيانا إلى المصادر التي نقلوا عنها، أو إغفال ذلك. كما أن المعلومات ذات الصلة بالموضوع التي أوردتها هذه المصادر تتصف ذلك. كما أن المعلومات ذات الصلة بالموضوع التي أوردتها هذه المصادر تتصف بعموميتها ولا تجنح إلى التفصيل، فضلا عن أنها مبعثرة ومتناثرة بين طيات صفحات

<sup>(</sup>۱) وثيقة الشيخ عبد الرحمن الزواوى المغربي، رقم ١٨٦، محفظة ٢٨، بار الوثائق وقد قام الدكتور عبد اللطيف ابراهيم بنشر هذه الوثيقة في كتابه دراسات في الكتب والمكتبات الإسلامية، عام ١٩٦٢م. راجع ترجمة الزواوي في : السخاوى : الصوء اللامع، جـ ٢، ص١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ سمش الدين محمد بن جمال الدين عبد الله بن عبد العزيز المغربى المراكش. راجع نص الوثيقة رقم ١٨٦ محفظة ٢٨، دار الوثائق، سطر ٢ . ٣.

تلك المصادر، بل وترد في كثير من الأحيان بشكل عرضي في سياق الحديث عن الحوادث والأخبار والموضوعات الأخرى وفقا لطريقة السرد الحولي التي درج عليها المؤرخون المسلمون في العصر الإسلامي الوسيط. وقد ضاعف من حدة المشكلة أن عددا غير قليل من هذه المصادر لم يذيل بالكشافات والفهارس التي تعيننا في الوصول للمعلومات بسرعة ودقة. ومن ثم كان لزاما علينا قراءة هذه المصادر كلمة كلمة لعلنا نخرج بإشارات نستطيع من استنطاقها رسم صورة لحركة المكتبات في مصر إبان العصر المملوكي.

وقد رتبنا هذه المصادر حسب أهميتها بالنسبة لموضوع البحث، مع مراعاة التسلسل الزمنى لها في نفس الوقت، ويأتى في مقدمتها، كتاب «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، (١) لبدر الدين بن جماعة (ت٧٣٣هـ/١٣٣٢م)(٢).

والكتاب يعد من المصادر الأساسية التى تناولت مناهج البحث العلمى عند المسلمين فى العصر الإسلامى الوسيط. وقد أفرد مؤلفه، كما يتضح من عنوانه، لدراسة الآداب والتقاليد التى ينبغى على طالب العلم ومعلمه اتباعها فى بحثه وقراءاته، وعلاقته بأساتذته وأقرانه من الطلاب داخل المؤسسات التعليمية وخارجها. وفيما يتعلق بالمادة التى أمدنا بها والتى تهمنا، فقد أشار فى الباب الرابع إلى الآداب التى ينبغى مراعاتها مع الكتب التى هى، آلة العلم، وما يتعلق بتصحيحها وحملها وصفها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك، كما أمدنا بمادة طيبة عن آداب الإعارة الخارجية وتقالبدها (٣).

وأما كتاب «الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد، (٤) لأبي الفضل كمال الدين

<sup>(</sup>١) إبن جماعة، بدر الدين إبراهيم: تذكرة السامع والمتكلم في أنب العالم والمتعلم، تحقيق أحمد عبد الغفور العطار، بيروت، ١٩٦٧ م.

<sup>(</sup>Y) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ولد سنة ٦٣٩هـ/١٢٣٧م بحماه، وتوفى بالقاهرة فى ٧٣٣هـ/١٣٣٧م وكان عالما فاضلا محدثا تولى وظائف دينية عديدة أهمها مشيخة كل من المدرسة الصالحة والمدرسة الناصرية وجامع ابن طولون، وتولى القضاء بالديار المصرية. عن ترجمته. راجع: ابن حجر العسقلانى: الدور الكامنة جـ٣، صـ ٢٨٨-٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٢٠٣ من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) نشر في القاهرة عام ١٩١٤م في طبعة غير محققه بعنوان «الطالع السعيد الجامع لاسماء الفضلاء والرواه بأعلى الصعيد، وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها في هذا البحث. كما نشر عام ١٩٦٦م بالقاهرة أيضا تحقيق سعد محمد حسن بعنوان «الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد».

الإدفوى (١) فى أنه يعتبر المصدر الوحيد الذى أمدنا بمعلومات عن المكتبات التى وجدت فى مدن صعيد مصر ومؤسسيها ومجموعاتها والعاملين بها، لا سيما المكتبات المدرسية منها والخاصة.

ويعدكتاب وإرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، (٢) لابن الأكفاني السنجاري (٦) (٢٩٤٨ - ١٣٤٨ م) من أبرز المؤلفات العربية التي تناولت تصنيف المعرفة البشرية وقد اتخذ من الأساس الاكسيولوجي (٤) أساسا لتصنيف العلوم في كتابه. وقسم خطة تصنيفه إلى قسمين رئيسيين، يتفرع كل منهما إلى فروع. ثم بدأ في بسط الفروع، وذلك بذكر العلم وتعريفه وموضوعه ومنفعته، مع ذكر نماذج مختارة من الكتب المؤلفة. وتبدو أهمية هذا الكتاب في أنه يعكس نظرة العلماء العرب للعلوم وتصنيفها وتنظيمهم لها، لاسيما الذين عاشوا في ظل دولة المماليك. ومن المرجح أن بعض المكتبات المملوكية قد استفادت من تصنيف الأكفاني في تنظيم مجموعاتها. كما أن هذا التصنيف كان أساسا لنظم تصنيفية أخرى ظهرت بعد ذلك كتصنيف طاش كبرى زادة (٩).

<sup>(</sup>۱) هر جعفر بن ثطب بن على الدين أبو الفضل الإدفوى ولد سنة ٦٧٥هـ/ ٢٧٦م توفى سنة ٧٤٩هـ/ ١٣٤٩م. وكان عالما باللغة واديبا وشاعرا، تولى التدبير في مدارس ومساجد إدفو بصعيد مصر. وله العديد من المؤلفات منها دصنف الامتناع في أحكام السماع، و «البدر السافر في تحفة المسافر في التاريخ راجع ترجمته في مقدمة الكتاب في مقدمة الكتاب، ص ٢٤٠ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) نشر وتحقيق د. عبد اللطيف محمد العبد، القاهرة، مكتب الانجاو المصرية ١٩٧٨م.

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد ابن ابراهيم بن ساعد الأنصارى ويعرف بإبن الأكفائي السنجاري (ت٩٤ هـ ١٣٤٨) وكان طبيبا باحثا عالما بالمحكمة والرياضيات والفلك والأدوية وله العديد من المؤلفات مثل الدرر النظيم في أحوال العلوم والتعليم، ووغنية اللبيب في غيبة العليب، وونهاية القصد في صداعة الفصد، وغيرها كثير. وراجع ترجمته في ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة جـ٣ص٧٩٠ـ ٢٨٠؛ الشوكاني: البدر العالم جـ٢ ص٩٧٠ـ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) أى القيمى الأخلاقيي وهو أحد الأسس الفلسفية لتصنيف العلم عند العرب راجع أحمد عبد الحليم عطية، دراسات في تاريخ العلوم عند العرب، بالقاهرة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٩١م ص١٠٠، ١٢١ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) راجع ص ١٨٤ من الكتاب.

ويتناول تاج الدين السبكى (١) (ت٧٧هـ/١٣٦٩م) فى كتابة ومعيد النعم ومبيد النقـم (٢)، وهو أحد كتب الحسبة (٣)، جميع المهن والوظائف فى عصره، وآداب كل مهنة وصفات القائم بها، وتفصيل ذلك دون الاقتصار على الأخلاق العادية، كالأمانة والإخلاص والصدق. ويعدهذا الكتاب بمثابة علامة بارزة فى تاريخ الاصلاح الاجتماعى، وهو مرجع قيم فى تقويم الشعوب وتثقيف اعوجاجهم. وقد اعتمدنا عليه بصفة خاصة فى الفصل الثانى، وذلك فيما يختص بالموارد البشرية فى المكتبة المملوكية، من حيث التعرف على صفات وواجبات ومؤهلات العاملين من خازنى الكتب والنساخ والوراقين. والمجلدين والمذهبيين ودلالى الكتب، وذلك في سياق النصوص الوثائقية.

وأما القلق شندى (ت١٤١٨هـ/١٤١٨م) (٤) فيعتبر كتابه وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء (٥) من المصادر العربية الهامة لدراسة تاريخ مصر إبان العصر المماليكي فقد

<sup>(</sup>۱) هو عبد الوهاب بن على بن الكافى الملقب بتساج الدين السبكى ولد سنة ١٣٢٨هـ/١٣٦٩م وتوفى سنة ١٣٧٨هـ/١٣٦٩م وتوفى سنة ١٣٢٩هـ/١٣٦٩م وتوفى سنة ١٣٦٩هـ/١٣٦٩م ينتمى إلى بيت عريق فى العلم والتقوى، فكان أبوه تقى الدين السبكى قاضى القضاء، تقلد تاج الدين مناصب عديدة فى التدريسى والقضاء، وله مؤلفات عديدة منها وطبقات الشافعية الكبرى، وقد طبع فى سنة مجلدات. راجع ترجمته فى ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنة، جـ٢ ، ص ٤٢٦، السبكى : معيد النعم، ص هـ ـ م .

<sup>(</sup>٢) السبكي، تاج الدين عبد الوهاب : معيد النعم ومبيد النقم ، تحقيق محمد على النجار، وأبو زيد شلبي، ومحمد أبو العيون، القاهرة، ١٩٤٨م.

<sup>(</sup>٣) الحسبة في الأصل نعنى الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهى عن المنكر إذا ظهر فعله، وقد تعنت هذه الوظيفة هذا المعنى الدينى إلى أأمور تتفق ومصالح المجتمع من حيث المحافظة على النظافة في الطرق، ومراقبة الأسواق والكشف عن صحة الموازين، ومنع الغش، وتوصيف المهن والوظائف، إلى غير ذلك من الأمور. للمزيد راجع: ابراهيم نسوقي الشهاوي: الحسبة في الإسلام، القاهرة، ١٩٦٧م، صه، سهام مصطفى أبو زيد: الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية العصر المملوكي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦م، ص٠٤، ٥٠.

<sup>(</sup>٤) هو أحسد بن على بن أحسد بن عبدالله الشهاب بن الجسال أبي اليمن القزاري القلقشندي ولد عام ١٣٥٨ هو أحسد بن على بن أحسد بن عبدالله الشهاب بن الجسال أبي اليمن القزاري القلقشندي ولد عام ١٣٥٨ م وريد قلقشنده إحدى قرى القليوبية واشتخل بالفقه وبرعه في العربية والأنب وكتب الإنشاء بداية من عام ١٣٨٨ ١٩٧٨ م، وناب في الحكم، ومن أشهر كتبه وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء ووأنساب العرب، ووصوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر، وغير ذلك، توفى عام ١٤١٨ هـ ١٤١٨ م واجع القلقشندي: صبح الاعشى جد ١١ ، ص ٨ - ٢٠ ، السخاوي : المنوء اللامع، جد ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٥) نشر في القاهرة بدون تعقيق في أربعة عشر مجلدا فيما بين عامي ١٩١٣ ـ ١٩١٥.

عاصر جانبا كبيرا من عصر دولة المماليك كما أنه عمل في شطر كبير من حياته بديوان الإنشا. الأمر الذي الذي مكنه من جمع العديد من الوثائق ما بين مكاتبات ومعاهدات ومراسلات أثبتها في موسوعته التي تبلغ أربعة عشر مجلدا. وقد كان على علم بمجريات الأمور والأحوال في البلاد لتوفر تلك الوثائق تحت يديه. كما فرصت عليه طبيعة عمله أن يعرف مواقع المدن والبلدان التي يكتب عنها، وما يتعلق بذلك من أحوال اقتصادية وسياسية واجتماعية وعلمية وفكرية، وقد خص المؤسسات التعليمية والتربوية والصوفية ومكتباتها بنصيب وافر من المعلومات. كما أفادنا في التعرف والتحقق من معاني بعض المصطلحات الغنية التي وردت في سباق الوثائق المملوكية (١).

ومن المصادر التى أثرت البحث فى العديد من نقاطه كتاب دمواعظ الاعتبار بذكر الخطط والآثار، لتقى الدين المقريزى (ت٥٤٨هـ/ ١٤٤١م) (٢)، الذى يعد سجلا شاملا بجغرافية مصر وأحوالها الزراعية والصناعية والمالية والإدارية والعلمية والفكرية. وقد اعتمدنا عليه فى العديد من النقاط لاسيما حصر المكتبات المملوكية، حيث قدم المقريزى حصرا بالمؤسسات التعليمية والتربوية والصوفية من مدارس ومساجد وخوانق وربط وبيمارستانات، والتى وجدت فى عصره، مع بيان منشىء كل مؤسسة وظروف الإنشاء وموقعها، وما إذا كانت بها مكتبه أم لا، ومصيرها إن هى قد تلاشت. كما انفرد المقريزى بذكر الإشكال الذى وقع بين أسرة جمال الدين يوسف الاستادار والسلطان فرج بن برقوف بعد موت الأول، نتيجة لاستيلاء فرج بن برقرق على المدرسة الجمالية ومكتبتها وأوقافها،

<sup>(</sup>۱) نظراً لأهمية هذه الموسوعة وما تعج به من مطومات، قام محمد قديل النقلى بإعداد كشافات تحليلية للألفاظ والمصطلحات القنية والوثائق والبلدان وغيرها من البيانات والمعلومات. وتعتبر هذه الكشافات بمثابة مفتاح البحث في هذه الموسوعة، ويدونها بصحب على الباحث الحصول على ما يريد من معلومات بدقة وسرعة. راجع: محمد قنديل النقلى: فها رس صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندى، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٧٢م.

<sup>(</sup>۲) هو تقى الدين أبو العباس أحسمد بن على المقريزى ولد بالقاهرة عام ٢٦٧هـ/ ١٣٦٤م، وتوفى عام ٥٤٨هـ/ ١٤٤١م، وقولى الحسبة ٥٨هـ/ ١٤٤١م، وقد عمل موقعا بديوان الانشاء بالقلعة ثم تقلد عدة مناصب متعلقة بالقضاء وتولى الحسبة أكثر من مرة، وصنف عددا من المؤلفات مثل «الخطط، و«السلوك» و«اتعاظ الحنفا، و«إغاثة الأمة بكشف الخمة، راجع ترجمة في ابن تعزى بردى: النجوم الزاهرة جـ١٠، ص ٤٩٠ـ ١٤٤١ السخاوى: التبر المسبوك، ص ٢٠ ـ ٢٧؛ الصنوء اللامع: جـ ٢ص ٢٠ ـ ٢٠ .

وما آلت إليه الأمور بعد ذلك على نحو ما سنرى فى صفحات الرسالة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أمدنا المقريزي بجانب من أسباب تدهور بعض المكتبات في عصره.

وهناك كتاب آخر للمقريزى يلى كتاب «الخطط» فى الأهمية بالنسبة لهذا البحث هو الموسوم «بالسلوك لمعرفة دول الملوك» (١). وقد انتهج المقريزى فى تأليفهالمنهج الحولى أو الكتابه حسب السنين. والكتاب يعدتاريخا لفترة حكم مصروالشام إبان الأيوبيين والمماليك، حيث ضمنه كافة الوقائع والأحداث التى مرت بها البلاد وأثرت تأثيرا عميقا فى التاريخ السياسى والاقتصادى والاجتماعى والفكرى وما يلاحظ أنه لم تفته حادثة هامة إلا وذكرها، إذ كتب عن جميع المنازعات بين الأمراء وفتن الأعراب، والزلزال الذى تعرضت له البلاد، وغير ذلك، ولاشك أن كل هذا كان له أثره على حركة الكتب والمكتبات كما سيتضح من البحث. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أفادنا «السلوك» فى معرفة مواضع بعض المكتبات وتاريخ إنشائها، وأسماء العاملين فى بعضهما.

وتناول ابن حجر العسقلانى (ت $^{(7)}$ هم/ $^{(7)}$ هى كتابه والدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة،  $^{(7)}$  بالتعريف للمشاهير من علماء ورجال القرن الثامن وترجماتهم ويعد هذا الكتاب من أهم المصادر العربية التى اعتمدنا وأفدنا منها فى العديد من قضايا

<sup>(</sup>۱) نشر الكتاب في أربعة أجزاء كل جزء يتكون من ثلاثة أقسام، قام بتحقيق الجزئين الأول والثاني في ستة أقسام المرحوم الدكتور/ محمد مصطفى زيادة في الأعوام من ١٩٣٩م إلى ١٩٥٨م، بينما قام الدكتور سعيد عاشور بتحقيق الجزئيين الثالث والرابع في ستة أقسام أخرى، وصدرت عن الهيئة المصرية للكتاب في الأعوام من ١٩٧٠م - ١٩٧٣م، وجدير بالذكر أن السخاوي أعد تعديلا لهذا الكتاب سماه والتبر المسبوك في ذيل السلوك، عالج فيه الفترة التالية لوفاة المقريزي وقد أطلعنا عليه ولكن لم نقد منه إلا نادرا. هذا وقد نشر الكتاب في القاهرة عام ١٩٧٦م عن مطبعة بولاق.

<sup>(</sup>Y) هو قاصنى القضاء شهاب الدين أبو الفصل احمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى، الملقب بابن حجر، ولد عام ٢٥٨ه/ ١٤٤٩م، وقد تولى إلى جانب القضاء بمصر عدة مناصب مثل مشيخة البيرسية والافتاء بدار العدل، والخطابة بالجامع الأزهر، وخزن الكتب بخزانة المدرسة المحمودية. وكان محدثًا مؤرخا أديبا لغويا، وقد ذكر السخارى عند ترجمته ما يقرب من مائة وخمسين مصنفا، راجع: ... السخارى: الجواهر الدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، مخطوط رقم ١١٤٧٠، دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ٥ أجزاء، ط٢، القاهرة، ١٩٦٦م.

البحث. ومرجع ذلك أنه أمدنا بالكثير من المعلومات عن صفات العاملين بالمكتبات من خلال الترجمة لعدد غير قليل ممن عملوا في وظائف مكتبية كخازني الكتب وغيرهم من العاملين. كما أفادنا في التحقيق من وجود بعض المكتبات لاسيما الخاصة منها. وترك ابن حجر العسقلاني كتابين آخريين أطلعنا عليهما وأفدنا منهما في مواضع قليلة ومتفرقة من البحث. ويعتبران من المصادر المساعدة على فهم بعض الأحداث والقضايا المتعلقة بالموضوع، وهما: درفع الإصر عن قضاه مصره (۱) ترجم فيه لبعض قضاه مصر، ودأنباء الغمر بأنباء العمره (۲) وهو كتاب اتبع فيه المنهج الحولي حيث جمع فيه الحوادث التي الدركها منذ ولد سنة ۱۳۷۲هـ/۱۳۷۲م حتى عام ٥٠ هـ/١٤٤٧م، وأورد في كل سنة أحوال الدول ووفيات الأعيان ورواة الحديث.

وجاء بعد ابن حجر العسقلانى تلميذه شمس الدين السخاوى (ت٢٠٩هـ/١٤٩٨م) (٣) الذى استدرك في كتابه والضوء اللامع لأهل القرن التاسع، (٤) ما فات شيخه ابن حجر في والدرر الكامنة، وجمع فيه تراجم مشاهير القرن التاسع الهجرى (الخامس الميلادى) من العلماء والقضاة والرواة والأدباء والشعراء والخلفاء والملوك والأمراء، ورتب التراجم على حروف المعجم، ويشترك كتاب والضوء اللامع، مع الدرر الكامنة، في أهميتهما بالنسبة لموضوع البحث، حيث أمدنا فيها بغيض من المعلومات عن العلماء والقضاة والأدباء

<sup>(</sup>۱) قام بتحقيق هذا الكتباب النكتور حامد عبد المجيد ومحمد أبو سنة، ونشر في القاهرة في جزئيين عامى ١٩٦٨، ١٩٥٨م.

<sup>(</sup>٢) قام بتحقيق هذا الكتاب النكتور حسن حبشى، ونشر في القاهرة، في ثلاثة أجزاء في أعوام ١٩٦٩، ١٩٧٠،

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن عثمان بن محمد السخاوى ولد فى عام ١١٢٧هـ/ ١٤٩٨ م وتوفى عام ١٩٠٧هـ/ ١٤٩٨م وقد برع فى الفقه وأصوله والحديث والقراءات والعربية والتاريخ، وأخذ على الكثير من علماء عصره وأشهرهم ابن حجر السقلاني واشتغل بالتأليف وصنف عددا من الكتب أشهرها والمصرة اللامع، ووالتبر المسبوك فى ذيل السلوك، ووالإعلام بالتوبيخ لمن ذو التاريخ، و الصفاوى: الصفوء اللامع جـ ١ ص٠ ٣ ـ ٣ .

<sup>(</sup>٤) السخاوى، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: الصنوء اللامع لأهل القرن التاسع ١٢ جزءا، القاهرة، ١٢م.

والتجار وغيرهم ممن ملكوا مكتبات خاصة في منازلهم. كما أمدنا بمعلومات غزيرة عن خازني الكتب والنساخ والمذهبين والمجلدين وغيرهم ممن كانوا يشغلون بمهنة ذات صلة بالمكتبات المملوكية. كما استطعنا من خلال استقراء بعض النصوص الواردة في «الضوء اللامع» تكوين فكرة عامة عن حركة نسخ الكتب وأسواق الوراقين وكيفية التعامل فيها، وآداب وأخلاق هذه الطبقة من المجتمع. وأمدنا أيضا بمعلومات عن خدمات الإعارة في المكتبة المملوكية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر كتاب «الضوء اللامع» مصدرا خصيبا لمعرفة أحوال بعض القضاة والعلماء والمشرفين على المكتبات الذين استغلوا مناصبهم في السطو على ما تحت أيديهم من الكتب، وساهموا بذلك في تقويض بنية المملوكية.

وأما جلال الدين السيوطى (ت ٩١١هـ/١٥٠٥م) (١) فهو يعد من أغزر العلماء العرب تأليفا وأكثرهم انتاجا فكريا . فقد . تعددت مؤلفاته الكبرى والصغرى التى ناهزت الستمائة كتاب (٢) . وقد أفدنا في هذه الدراسة من كتاب ورسالة له . والكتاب هو دحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، (٣) الذي جمع فيه تاريخ مصر منذ بداية الخليقة حتى قرب نهاية عصر سلاطين المماليك . وأمدنا هذا الكتاب بتراجم الكثير ممن عملوا أو استخدموا المكتبات المملوكية من العلماء والفقهاء والأدباء . وأما الرسالة الموسومة و بذل المجهود في خزانة محمود ، (٤) ، والتي أفتى فيها بجواز إعارة الكتب إعارة خارجية من المكتبات

<sup>(</sup>۱) ولد جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبو بكر السيوطى في عام ١٤٤٩م وتوفى عام ١٥٠٥م وتوفى عام ١٥٠٥م وكان عالما فاضلا موسوعيا محدثا ومفسرا . تولى التدريس في العديد من المؤسسات التعليمية في عصره . راجع ترجمته في السخارى : الضوء اللامع جـ٤ ، ص ٢٥ - ٢٠٤ السيوطى : فن المحاضرة - جـ١ ، ص ٢٠ - ٢١ ؛ ابن العماد العنبلي : شذرات الذهب جـ٨ ، ص ٥٠ - ١٥٤ الشوكاني : البدر الطالع ، جـ١ ، ص ٣٥ - ٢٥٠ الشوكاني : البدر الطالع ، جـ١ ، ص ٣٠٠ - ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع : السيوطى : فهرست مؤلفات السيوطى، مخطوط رقم ١٤٤٢٠ ج بمكتبة بلدية الاسكندرية.

<sup>(</sup>٣) السيوطى : حسن المحاضرة في اخبار مصر القاهرة ، ٢ جزء ، القاهرة ١٣٢١هـ.

<sup>(</sup>٤) السيوطى: بذل المجهود في خزانة محمود، تحقيق فؤاد سيد، مجلة معهد المخطوطات، مج ٤ مجـ١ (١٩٥٨م) ص٣٨ـ٣٨.

الوقفية لمن هم جديرون بحفظها وصيانتها(١). وتبدو أهمية هذه الرسالة بالنسبة للبحث وضافة إلى ما سبق في أمرين أولهما أنها أمدتنا بمادة خصبة عن جانب من جوانب العمل المكتبى في العصر المملوكي وهو الإعارة الخارجية وشروطها وموقف العلماء منها، والأمرالثاني أنها تعد الرسالة الفريدة أو المؤلف الوحيد الذي وصلنا من العصر المملوكي ويتعلق بالمكتبات المملوكية رغم أن عدد صفحاتها لا تزيد عن ثلاثة صفحات.

ومن المصادر التى اعتمدنا عليها أيضا كتاب «بدائع الزهور فى وقائع الدهور» (٢). لمؤلفه ابن إياس (ت٩٣٠هـ/١٥٢٣هـ/١٥٢٣م) (٢) الذيى سار فيه على سنة من قبله من كتاب الحوليات، حيث سجل فيه تاريخ مصر منذ بدء الخليقة حتى السنوات الأولى من العصر العثمانى. وقد اعتمدنا عليه فى دراسة أحوال المكتبات المملوكية فى نهاية عصر المماليك الجراكسة والسنوات الأولى للفتح العثمانى وذلك باعتبار أن المؤلف كان معاصرا لهذه الفترة الزمنية وشاهد عيان الكثير من أحداثها. وقد زودنا بمعلومات وفيرة عن هذه الفترة انفرد بها دون غيره من المؤرخين، وتتعلق بموقف العثمانيين والعوام من المكتبات المملوكية عُقيب هزيمة طومان باى آخر سلاطين المماليك الجراكسة.

وبالإضافة إلى ما سبق، رجعنا الى العديد من المصادر العربية الأخرى من خطية

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٠٦ الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ابن إياس الحنفى، محمد بن أحمد: بدائع الزهور في وقائع الدهور، ٥ جـزء، تحقيق محمد مصطفى، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤م.

<sup>(</sup>٣) هرأبوالبركات محمدبن أياس الجركسي العنفي، ولدبالقاهرة عام ٢٥٨هـ/١٤٤٨م، وتوفي عام ١٥٢٧ هرأبوالبركات محمدبن أياس الجركسي العنفي، ولدبالقاهرة عالى مؤلفه التاريخي موضوع هذا العديث، والذي أرخ فيه لفترة هامة من فترات التاريخ المصرى الوسيط ونعني بهائلك الفترة التي كان معاصرا لأحداثها وهي أواخر العصر المعلوكي وإلى أن تحولت مصر إلى ولاية عثمانية. وقد مكته صلاته الطيبة ببعض رجال الدولة آن ذاك معرفة الأخبار أول بأول فجاءت كتابته دقيقة، علاوة على نمتعه بحاسة النقد لمجريات الأحداث، فكان يقف بين العائثة والأخرى شارحا ومفسرا، راجع : محمد مصطفى زيادة : المؤرخون في مصر، ص٢٤ ـ ٥٥١، أحمد عزت عبد الكريم وآخرون: إياس، ودراسات وبحوث، القاهرة المؤرخون في مصر، ص٢٤ ـ ٥٥١، أحمد عزت عبد الكريم وآخرون: إياس، ودراسات وبحوث، القاهرة

ومنشورة، المتقدمة على الفترة الزمنية موضوع البحث، وكذلك المعاصرة لها والمتأخة عنها، بهدف استكمال الصورة العامة للموضوع، ومن بينها مؤلفات والكامل في التاريخ لابن الأثير (ت ٦٠٦هـ/ ٢٣٣ م) ، ووالروضيتين في أخب ارالدولتين، لأبي شامية (ت ١٦٥٥هـ/١٢١٧م) ، ودعيرون الأنباء في طبق ات الأطباء ، لابن أبي أصيبعة (ت٦٦٨هـ/ ١٢٧٠م)، و، وفيات الأعيان، لابن خلكان (ت ٦٨هـ/١٢٨٥م) ودتعريفات العلوم وموضوعاتها، لناصر الدين البيضاوي (ت٥٨٥هـ/١٢٨٦م) وونهاية الأرب، لشهاب الدين النويري(ت٧٣٢هـ/ ١٣٣١) ، و كنز الدرر وجــامع الغــر و لابن أيبك أبو بكر (ت٧٣٧هـ/ ١٣٣١م). ووتذكرة الحفاظ، الذهبي (ت٧٤٨هـ/١٣٤٧م)، ووالسوافي بالوفيات، لابن أيبك الصفدي (ت٧٦٤هـ/١٣٦٢م) ووفوات الوفيات، لابن شاكر الكتبي (ت٤٦٤هـ/١٣٦٣م) ، وتذكرة النبيسة فسى أيسام المنصور وبينه، لابن حبيب (ت٧٧٩هـ/١٣٧٧م) ووتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ولابن بطوطة (ت٧٧٩هـ/١٣٧٧م)، وواعلام الساجد بأحكام المساجد وللزركشي (ت٤٩٧هـ/ ١٣٩٠)، ودالعبير، ودالمقدمة، لابن خلدون (ت٨٠٨هـ/٥٠٤م)، ودالانتسمار لواسطة عقد الأمصار؛ لابن دقماق (ت٩٠٠٨هـ/٢٠١م) ودعقد الجمان، ودالسيف المهند، لبدر الدين العيني (ت٥٥٥هـ/ ١٤٥١م، ودالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، والمنهل الصافي المستوفى وبعد الوافى، لابن تغرى بردى (ت٨٧٤هـ/ ١٤٧٠م) وأنباء الهصر بأبناء العصر، وونزهة النفوس والأبدان في تاريخ الزمان، لاين الصيوفي (ت حوالي • ٩٠٠هـ/ ١٤٩٥م) ، ووالطبقات الكبرى، للشعراني (ت٩٧٣هـ/ ١٥٦٥) ووالكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، (ت١٠٦١هـ/١٠٦م)، ووالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني (ت١٢٥٠هـ/ ١٨٣٤م)(١). وهي جميعا ـ وغيرها ممن أثبتناها في قائمة المصادر بنهاية الرسالة ـ لا غنى عنها في دراستنا من أجل سد الفجوات الناقصة في البحث، والخروج بأفضل النتائج بغية الوصول للحقيقة البحتة المجردة عن أي هوى أو افتعال.

<sup>(</sup>١) للوقوف عل البيانات البيليوجرافية الكاملة عن هذه المصادر. راجع: قائمة المصادر والمراجع المثبنة في نهاية الرسالة.

هذه دراسة تحليلية نقدية لأهم منابع البحث وأصوله . وبالإضافة إلى ذلك فقد رجعنا إلى العديد من المراجع الثانوية المتخصصة العربية والأجنبية التى أفدنا منها فى القراءت التمهيدية لتحديد عناصر الموضوع، وللتعرف على بعض مصادره وأصوله . كما أفادتنا فى تفسير بعض قضايا البحث حيث زودتنا بمعلومات وآراء ذات قيمة، وقد غطت المراجع العربية موضوعات عدة ، وأهمها أربعة تخصصات هى : المكتبات وتاريخها ، تاريخ مصر فى العصر الإسلامي الوسيط ، العمارة والآثار الإسلامية ، والتربية الإسلامية وتاريخها ، وتاريخها . ومن حسن العظ أنه توجد فى مصر مدارس علمية متخصصة فى هذه العلوم خلفت لنا مؤلفات عديدة وقيمة أنارت لنا الطريق .

ومن بين المؤلفات العربية في مجال المكتبات وتاريخها التي اعتمدنا عليها مؤلفات محمد ماهر حمادة، وعبد الستار الحلوجي، وفيليب دى طرازى، ويحيى محمود ساعاتى، وشعبان عبد العزيز خليفة. أما المؤلفات العربية في تاريخ مصر في العصر الإسلامي الوسيط فمنها مؤلفات جوزيف نسيم يوسف، وأحمد مختار العبادى وسعيد عبد الفتاح عاشور، ومحمد محمد أمين، وابراهيم طرخان ومحمد جمال الدين سرور، ومحمود رزق سليم، وعبد الوهاب عزام، ومن المؤلفات التي أفدنا منها في قطاع الآثار والعمارة الإسلامية مؤلفات أحمد فكرى، وحسن عبد الوهاب، وذكى محمد حسن، وحسن الباشا، وسعاد ماهر، وحسني نويصر. وأما عن التآليف في مجال تخصص التربية الإسلامية وتاريخها فمنها كتابات أحمد فؤاد الأهواني وأحمد شلبي، ومحمد عطية الإبراشي، ومحمد عبد الرحيم غنيمة، وعلى سالم النباهين، وعبد الغني عبد العاطي.

وأماعان المراجع الأجنبية فمن المؤلفات التي اعتمدنا عليها مؤلفات ، Ahmed Khan Kabir كريزويل Johnson ، وجونسون ، Johnson وأحمد خان كبير (۱)Crswell وماكينزن Mackcensen ، وبينتسو Pinto وأمسام الديسين

<sup>(</sup>١) يعد كتاب كريزويل "The muslim Architecture of Egypt من أهم المؤلفات الأجدبية التي تناولت تاريخ العمارة الإسلامية في مصر لاسيما في العصرين الأيوبي والمملوكي.

<sup>(</sup>Y) يعد كتاب إمام الدين الذى صدر فى لندن عام ١٩٨٥ بعنوان "Arabic Writing & Arab libraries" من العلامات البارزة فى تاريخ الانتاج الفكرى لعنوم المكتبات كما أنه يمثل ذلك التيار المتدفق لكتابات مسلمى. الباكستان والهند فى هذا المجال.

وتسومسون Thomeson (المحتور المحتور ال

<sup>(</sup>۱) تناول تومسون في أحد فصول كتابه "The Medieval Library تاريخ المكتبات الإسلامية. وهذا الكتاب لم يخل من الافتراءات والتجاوزات، كما يعيبه الاستشهاد بمصادر أجنبية حديثة في حالات غير قليلة، وفي موضوعات كتب عنها المصادر العربية التي أرخت للمكتبات الاسلامية.

<sup>(</sup>Y) يعد كتاب يوسف العش من الكتب الأساسية والهامة في مجال المكتبات وقد أعده في الأصل كرسالة علمية تقدم بها للحصول على درجة الدكتوراه من إحدى جامعات فرنسا. ونشره المعهد الفرنسي بدمشق عام ١٩٦٧ بعد وفاته. وتناول المؤلف فيه دراسة تاريخ المكتبات العربية العامة وشبه العامة في بلاده الرافدين وسوريا ومصر في العصور الوسطى. ولا شك أن ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية سيضيف الكثير من المعلومات ذات القيمة في هذا المجال، لاسيما وأنه أشار في المقدمة إلى كم هائل من المصادر التي أرخت للموضوع.

<sup>(</sup>٣) يعد كتاب مكى سباعى عن مكتبات المساجد من أحدث الكتب التى صدرت فى هذا الميدان، وقد تناول فيه تاريخ هذا النوع من المكتبات. ولكن يؤخذ عليه الاستشهاد بمراجع حديثه ودراسات أجنبية فى مواضع اسهبت فى تناولها المصادر والوثائق العربية.



#### تممسيد

# أحوال المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك

رنبذة مركزة،

- ـ الماليك ، نشأتهم والظروف التي معدت لقيام دولتهم.
  - ـ الأحوال السياسية.
  - ـ الأحوال الاتتصادية.
  - ـ الأحوال الاجتماعية.
  - ـ الأحوال العلمية والثقانية.
  - ـ مدى انعكاس ذلك على موضوع البمث.



تتطلب دراسة المكتبات بوصفها مؤسسات اجتماعية تعليمية تربوية في مجتمع ما، الوقوف على مظاهر الحياة فيه من سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية وغيرها، عسى أن يساعد ذلك على فهم الجو العام الذي أتفق وجود المكتبات فيه، والتعرف على نوع التفاعل الذي قام بينهما. وقبل أن نتعرف على أحوال المجتمع المصري إبان عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة، وهو العصر الذي ندرس المكتبات فيه، يجب أن نمهد لذلك بكلمة سريعة مركزة عن المماليك ونشأتهم وقيام دولتهم.

يرجع تاريخ المماليك إلى أواخر العهد الأيوبي عندما أكثروا من شرائهم (١) . وفي عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب حفيد صلاح الدين زاد من استخدامهم في جيشه (١)حتى صاقت بهم القاهرة (٦) ولما توفي الصالح أيوب تولى شئون الدولة من بعده بصفة مؤقتة نوقة زوجه شجر الدر أم ابنه خليل، وهي أصلها من مماليكه. ثم جاء توران شاه ابن الملك الصالح وصاحب الحق الشرعي في حكم البلاد واختلف مع زوجته أبيه فحرضت زعماء المماليك على التخلص منه بقتله في فارسكور سنة ٨٤٨ هـ/ ١٧٥٠ م، ويذلك انتهت الدولة الأيوبية وبدأ عصر جديد من تاريخ مصر. إذ أقام المماليك شجر الدر سلطانة على البلاد وعينوا أحدهم وهو عز الدين أيبك التركماني إلى جانبها، غير أن الخليفة العباسي المعتصم بالله لم يرض بتعيين إمرأة سلطانة على البلاد، وعاب على أهل مصر ذلك وأرسل إليهم يقول وإن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأخبرونا حتى نسير لكم رجلا، (٤). ولكي تذلل شجر الدر هذه العقبة، وحتى لا يفلت الطائرة من أيدي المماليك، تزوجت من عز الدين أيبك، وتنازلت له عن العرش بعد أن قضت في منصب السلطة ثمانين يوما برهنت فيها على دحسن سيرتها وغزير عقلها وجودة تدبيرها (٥).

<sup>(</sup>١) أحمد مختار العبادى : قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام، الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٨ م عس١٨٠.

<sup>(</sup>٢) سعيد عبد الفتاح عاشور: مصرفي عص دولة المماليك البحرية، القاهرة، ١٩٥٩، ص١١٠.

<sup>(</sup>٣) إبن إياس: بدائع الزهور، جـ١، ص٨٣.

<sup>(</sup>٤) المقريزي: المسلوك ، جدا ، ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>o) ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة، جــ ، ص٣٧٣.

وقد اصطلح المؤرخون على تقسيم عهد المماليك إلى دولتين هما: دولة المماليك الأولى أو دولة المماليك البحرية (١) (١٦٨٨ - ١٢٥٩ - ١٢٥١ م)، ودولة المماليك الثانية أو دولة المماليك البحرية (١) (١٥١٨ - ١٢٩٩ هـ / ١٣٨٠ - ١٥١٧ م). ويحتل السلطان الثانية أو دولة المماليك المباليك المباليك المباليك الظاهر بيبرس - خليفة قطز - مكانه بارزة في تاريخ سلاطين المماليك لما قام به من أعمال داخلية وخارجية عظيمة، جعلت منه المؤسس الحقيقي لتلك الدولة فقد عمل على نظيم الجيش المملوكي، وتعبئة فرقاً حربية مساعدة من الأعراب، وتجديد بناء الأسطول المصرى، واصلاح حصون الإسكندرية، والعناية بصراسة مداخل النيل عند دمياط ورشيد (٢) كما عمل على القضاء على الثورات الداخلية، والتخلص من العناصر الأيوبية المناوئة، وتحصين أطراف الدولة وثغورها، والعناية بالبريد والمدارس والمساجد (٤) على أن المسلمين يجتمعون عليه. وكان بيبرس يرمى من وراء ذلك إلى أن يجعل حكمه شرعيا فتصدت له مأأراد بتنفويض رسمي من الخليفة العباسي المستنصر بالله (٥) سنة فتصدت له مأأراد بتنفويض رسمي من الخليفة العباسي المستنصر بالله (٥) سنة بمقام رفيع في العالم الإسلامي، باعتبارهم حماة الخلافة والمتمتعين ببيعتها. وهكذا استطاع بأعماله الإصلاحية الواسعة النطاق أن يحول دولة المماليك الناشئة إلى دولة المناليك الناشئة المناليك المناليك الناشئة المناليك المناليك المناليك المناليك المناليك المناليك المناليك الناشئة المناليك المناليك الناشئة المناليك الناشئة المناليك الناشئة المناليك الناشئة المناليك المناليك

<sup>(</sup>۱) تداول على عرش مصر منهم أربعة وعشرون سلطانا ومعظمهم من حرس السلطان نجم الدين أيوب: للمزيد راجع : على ابراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية، القاهرة ، مكتبة النهصنة العربية، ١٩٦٧م؛ أحمد مختار العبادى : المرجع السابق، سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق.

<sup>(</sup>Y) تربع على عرش مصر منهم ثلاثة وعشرون سلطانا ويقال لهم المماليك الجراكسة أو، المماليك البرجية وهم من حرس السلطان قلاوون ، وقد وصفوا بالبرجية نسبة إلى أبراج القلعة التى أنزلهم بها. للمزيد راجع: ابراهيم طرخان: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة، القاهرة ١٩٦١م؛ حكم أمين عبد السيد: قيام دولة المماليك الذار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦٦م.

<sup>(</sup>٣) سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) أحمد مختار العبادى - المرجع السابق ص١٧٧ - ٢٣٩ ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور : الظاهر بيبرس ، ص١٢٨ - ١ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) محمد جمال الدين سرور: دولة الظاهر بيبرس في مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٦٠ ص٥١ ٥٥.

الأركان وأن يمهد الطريق لخلفائه من بعده كى يتمموا رسالته ويحققوا الهدف المنشود وهو القضاء على المغول والصليبيين<sup>(١)</sup>.

و فيما يتعلق بالسياسة الداخلية ، فإن سلاطين المماليك سار وا على وتيرة أسلافهم وسادتهم الأيوبيين في نظام الحكم والإدارة (٢) . فالسلطان المملوكي هو رأس الإدارة المصرية والموجه لشئون البلاد، وهو أمير من الأمراء وزعيم مكنته قوته وشخصيته وكثرة مماليكه من التفوق على أقرانه والوصول إلى منصب السلطنة ومن ثم أصبح صاحب الحق في الهيمنة على بقية الأمراء ومماليكهم(٣). وكان بمصير ثلاثة نيابات، يحكم كل منها نائب عن السلطان وهي نيابات الإسكندرية التي استحدثت سنة ٧٦٧هـ/١٣٦٥م على عهد السلطان شعبان بن حسين، ونيابة الوجه القبلي ومقرها أسيوط، ونيابة الوجه البحري ومقرها دمنهور. كما انقسم الوجهان القبلي والبحري إلى عدد من الولايات يحكم كل منها وال من كبار الأمراء(٤). وتعددت الدواوين الحكومية، وكان أهمها ديوان الإنشاء الذي اختص بنتظيم العلاقات الخارجية للدولة، وديوان الجيش، وديوان الأحباس الذي اختص بالأوقاف، وديوان النظر ويشبه وزارة المالية في العصر الحديث ويقوم على أمر كل ديوان شخص يُدعى الناظر أو الصاحب ويليه نائب يسمى مستوفى الصحبة، لملازمته الناظر في أعماله، ثم يليه موظفون آخرون(٥) . وقد عاشت مصر حياة سياسية شبة مستقرة وإن لم تخل عهود بعض المماليك من بعض الثورات الداخلية التي كان مصدرها العربان والمماليك أنفسهم. ولكن معظم هذه الثورات كانت تظهر عند قيام سلطان جديد أو أثناء حکم سلطان قاصر(7).

<sup>(</sup>١) احمد مختار العبادى: المرجع السابق ص٢٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) القلقشندى: صبح الاعشى، ج٧، مص١١٥.

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور : مصر في عصر دولة المماليك البحرية ص١٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) سعيد عبد الفتاح عاشور: صبح الأعشى - مصدر لدراسة تاريخ مصر في العصور الوسطى، ص٣٧ - ٣٨.

<sup>(</sup>٥) راجع على إبراهيم حسن: تاريخ المعاليك البحرية، ص٣٠٨- ٣٣٧، وما بها من مصادر.

<sup>(</sup>٢) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ، والقاهرة دار النهصة العربية ، ١٩٦٩م، ص٣١٥.

وأما عن السياسة، فإن عصر سلاطين المماليك في مصر كان من أنشط عصور التاريخ المصرى الوسيط في السياسة الخارجية، لأن مصر في ذلك العصر كانت تمثل قاعدة الغلافة العباسية والقوة الصارية التي تذود عن الإسلام والمسلمين، والقلب النابض للعالم العربي الإسلامي بالحركة والحياة ومركز إمداده بالمال والرجال والمؤن والسلاح ومنها كانت تخرج دائما صيحة الجهاد صد الغزاة. فلا أقل إذا من أن يتجه إليها ملوك العرب وحكامهم يخطبون ودها وينشدون تأييدها، ويطلبون مساعدة حكامها صد خصومهم وأعدائهم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بدت مصر في ذلك العصر في نظر القوة غير الإسلامية في صورة مركز المقاومة صد أعداء العروبة والإسلام، والقوى المتحكمة في أفضل طرق التجارة بين الشرق والغرب. فإن لم يكن الاتصال بها صروريا في شئون السياسة والحرب فلا غني عن الاتصال بها في عالم التجارة والمال(١). وقد أورد القلقشندي كثيرا من المراسلات التي جرت بين سلاطين المماليك والدول المجاورة تشير كلها إلى حسن العلاقات التي تربطهم بتلك الدول في الشرق والغرب على السواء(٢).

وهكذا نعمت مصر المملوكية بحياة سياسية مستقرة إلى حد كبير، وكان هذا الاستقرار أحد عوامل الأزدهار الاقتصادى الذى تمتعت به إبان تلك الفترة من الزمن. فقد شجع على هجرة التجار إلى مصر، ومن ثم انتعاش حركة التجارة وما يرتبط بذلك من زراعة وصناعة. كما أن موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي الممتاز كان أحد عوامل الرواج الاقتصادي والتجاري اللذين نعمت بهما. فقد كانت مصر هي المصدر الرئيسي لتجارة الشرق في طريقها إلى الغرب، وكانت همزة الوصل بين شقى العالم. كما كان لمرور التجارة الهندية إذ ذاك عن طريقها أثر كبير في رواج تجارتها وزيادة ثرواتها (٢). وليس

<sup>(</sup>١) سعيد عبد الفتاح عاشور: صبح الأعشى مصدر لدراسة مصر، ص٦٣.

<sup>(</sup>۲) القلقشندى: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء جـ٧، ص ٣٦٠, ٣٥٧ ـ ٣٦٠, ٣٥٧ ـ ٤١١٤، جـ٨، ص ٣٦٠ ـ ٢١٤، جـ٨، ص ٣٦٠ ـ ٢٦٠ ـ ٤١١ ـ ٤١١ ـ ٤١٠ . بحـ ٨، ص ٣٦٠ ـ ٢٦٠ ـ ٤١٠ . واجع أيضا جوزيف نسيم يوسف: علاقات مصر بالمماليك التجارية الايطالية في ضوء وثائق صبح الأعشى، في كتاب: أبو العباس القلقشندى وكتابه صبح الأعشى، القاهرة ١٤٧ ـ ١٤٧ . ص ١٤٧ ـ ١٤٧ على ابراهيم حسن: المرجع السابق، ص ١٤٠ ـ ١٤٧ وما بهامن مصادر.

<sup>(</sup>٣) على إبراهيم حسن: المرجع السابق، ص١٦٠.

أدل على ذلك من كثرة الأسواق العامرة بمختلف أنواع البضائع والتى بلغت خمسين سوقا في القاهرة وحدها وفقا لرواية المقريزي<sup>(١)</sup>. وقد أدى ذلك إلى ازدهار اقتصادى واضح بحيث امتلأت خزانة الدولة بفيض لا ينضب من المال أشاع الرخاء والأمن في البلاد، وإنعكس ذلك إيجابا على الحركة المكتبية فيها.

وكان بمصر في عصر سلاطين المماليك ديوان يطلق عليه وديوان النظر، كان الغرض من إنشائه تحقيق التوازن بين موارد الدولة ومصروفاتها(٢)، فهو أشبه بوزارة المالية في العصر الحاضر. وكانت هذه الموارد تتكون من عدة مصادر هي: الخراج أو ضريبة الأرض، والمعادن والزكاة التي يدفعها أصحاب الأموال، والجوالي أي الجزية المقررة على أهل الذمة، والتركات التي لا واربث لها. وقد أطلق القلقشندي على هذه المصادر اسم الموارد الشرعية في مقابل الموارد غير الشرعية وهي المكوس أو الرسوم الجمركية التي كان يتم تحصيلها عن البضائع الواردة إلى الإسكندرية وغيرها من المواني، وكذلك مكوس الملاهي(٢). وكانت الأموال التي تجمع من تلك الموارد تدفع منها مرتبات الولاه والوزراء والقضاء ونظار الدواوين والكتاب والجند وغيرهم من موظفي الدولة، وما تتطابه البلاد من إقامة المرافق وإصلاحها بما في ذلك المساجد والمدارس وغيرها المؤسسات والجيش ومعداته. وبالتالي أسهمت إسهاماً واضحاً في التقدم العلمي الذي شهدته البلاد إبان الفترة موضوع الدراسة.

واهتم معظم سلاطين المماليك بالزراعة، فعنوا بأمر مقياس النيل، وأنشأوا الجسور وشقوا الترع لتوفير مياه الراى للاراضى التى يتعذر وصول الماء إليها<sup>(٤)</sup>، وعنوا أيضا بالثروة الحيوانية، فاكثروا من انتاج الأغنام وجلبوا الأنواع الممتازة منها لتربيتها.<sup>(٥)</sup> وازدهرت

<sup>(</sup>١) المقريزى: الخطط ، جـ٢ ، ص٤٥٩ ـ ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٢) على إبراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية، ص٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء حـ٣ص٢٥٢ ـ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، جـ٣ ، ص ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ، وراجع أيضنا : سعيد عبد الفتاح عاشور: الايوبيون والمماليك في مصر والشام، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) المقريزى: الخطط، جـ٢، س٠٢١٠.

الصناعة لكثرة الثروة، وخاصة صناعة المنسوجات والمعادن والزجاج والخزف، فصلا عن الصناعات المتعلقة بالكتب عن الصناعات المتعلقة بالكتب والمكتبات.

ورغم حالة الاستقرار التي عاشتها مصر خلال هذه المرحلة، إلا أنه كانت تتخللها بين الحين والآخر نوبات من الكساد والغلاء والقحط بل والمجاعة أحيانا، ولكن سرعان ما كانت تستعيد مصر حياتها العادية، وتستأنف رفاهيتها، ويعود إليها الرخاء، الشامل(٢) وكثيرا ما كانت تتأثر خزينة الدولة نتيجة التبذير والإسراف الذي عاش فيه المماليك وأمراؤهم (٢). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان من نتيجة هذا الانتعاش أن رصد السلاطين وأمراؤهم وأعيان دولتهم الأموال الوفيرة لإنشاء المؤسسات الخيرية والصوفية والتعليمية وتزويدها بالكتب والمكتبات(٤) وما نتج عنه من نهضة مكتبية كانت من مفاخر ذلك العصر.

وأما عن الحياة الاجتماعية في مصر آنذاك فلم تكن حياة هادئة خامدة، وإنما كانت صاخبة نشطة مليئة بالحركة نابضة بالحياة. ففي الخارج حروب وتوسع وانتصارات نتج عنها تأمين العالم الإسلامي في الشرق الأدنى، وفي الداخل حياة حافلة بالتيارات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والعلمية نتج عنها انطلاق الفكر وتحريره. كما عاش المجتمع المصرى في ظل طبقي غريب، فقد ظل المماليك طبقة منفصلة عن سائر السكان، ولم يختلطوا بهم ولم يتزوجوا منهم إلا فيما ندر، وقصروا أعمال الجندية على اشخاصهم، وعاشوا في ترف ورفاهية وبذخ كبير(٥). وقامت إلى جانب هذه الطبقة العسكرية الحاكمة طبقة الشعب أو الرعية التي انصرفت إلى العمل في مجال الزراعة

<sup>(</sup>١) القلقشندي : صبح الأعشى ، جـ٣ ، ص ٤٧٧ ـ ٤٧٣ المقريزي : المملوك ، جـ ١ جـ ١ ، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) راجع: المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة، ص ٣٢ ـ ٢٦،٤١ ـ ٨٠ . ٨٠

<sup>(</sup>٣) راجع: المقريزي : السلوك جـ ٢ ص ٢٧٣٢ ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة، جـ ٥ ، ص ١٩.

<sup>(</sup>٤) راجع الفصل الأول من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>٥) راجع : سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك، ص ١٠ ـ ٢٨ وما بها من مصادر.

والصناعة والتجارة ، فضلا عن الوظائف الديوانية والعلمية والقضاء التي كانت تتولاها فئة المعممين. وكان لهذه الفئة نفوذ لدى الدولة واحترام السلاطين لها، وعاش أفرادها في سعة وبسطة من العيش<sup>(۱)</sup>. وبالإضافة إلى ذلك، اشتمات طبقة الشعب على فئات أخرى كان لها دورها في البناء الاجتماعي للدولة منها فئة التجار وقد تمتعوا باحترام كبير ومكانه بارزة لدى السلاطين لما يتميزون به من ثروة جعلتهم يعيشون في يسر ورخاء، وفئة الفلاحين، وفئة العوام، والأعراب، وأهل الذمة، وبعض الجاليات الأجنبية (۱).

ولم يكن الذين بمعزل عن الحياة الاجتماعية، فالشعب المصرى على مر السنين كان متدينا بطبيعته وفطرته. لذلك شهدت مصر نشاطا دينيا ملحوظا، وبخاصة بعد أن أصبحت قاعدة الخلافة العباسية ومقصد المسلمين جميعا من المشرق والمغرب. وخير ما يدل على اتساع دائرة النشاط الديني في ذلك العصر كثرة المنشآت الدينية التي أقيمت فيه والتي ساهم في إنشائها السلاطين والأمراء والأثرياء من أبناء الشعب، حتى لقد قدر المؤرخ المجزافي خليل بن شاهين عدد المساجد بمصر في ذلك العصر بحوالي ألف مسجد(۱). على أن أهم ظاهرة اتصفت بها الحياة الدينية هي انتشار التصوف واتساع نطاقه. ويعلل الباحثون هذه الظاهرة بكثرة من وفد على أرض مصر في ذلك العصر من مشائخ المصوفية المغاربة والأندلسين أمثال السيد البدوي، وأبي الحسن الشاذلي، وأبي العباس المرسي، وغيرهم. وقد صادف أسلوبهم قبولا كبيرا لدى المصريين الشاذلي، وأبي العباس هذه الظاهرة - في رأينا - هو محاولة تنبيه الناس وتحذيرهم من عواقب الترف المادي وما صحبه من تدهور أخلاقي. ولم يلبث أن انقسم الصوفية إلى فرق، لكل فرقة شيخها صحبه من تدهور أخلاقي. ولم يلبث أن انقسم الصوفية إلى فرق، لكل فرقة شيخها وشعارها، فازداد عدد المصريين الذين أقبلوا على هذا اللون من التدين، واستبع ذلك أن وشعارها، فازداد عدد المصريين الذين أقبلوا على هذا اللون من التدين، واستبع ذلك أن

<sup>(</sup>١) راجع المراجع السابق ص ٢٨ ـ ٢٩

<sup>(</sup>٢) عن هذه الفئات ودورها في المجتمع المصرى في العصر المملوكي، راجع: المرجع السابق، ص٣٤ ـ ٥٦ وما بها من مصادر.

<sup>(</sup>٣) خليل بن شاهين الظاهري: زيدة كشف المماليك وبيان الطرق والمسالك، ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك، ص١٦٢ - ١٦٣٠.

كثرت بيوت الصوفية من خانقاوات وربط وزوايا، و قد عدد المقريزى منها في القاهرة فقط ثمان وخمسين(١).

وكان لهذه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أثرها المباشر والإيجابي على الحياة العلمية والفكرية. ذلك أن ما أصاب العالم الإسلامي في العراق على أيدى المغول، وفي الأندلس على أيدى الأسبان، وفي بلاد الشام على أيدى المغول والصليبيين جعل مصرهي البلد الوحيد الذي تطيب فيه الحياة للعلماء الوافدين من المشرق والمغرب على السواء(٢). وقد عبر السيوطي عن ذلك بقوله ، وسارت محل سكن ومحط رجال الفضلاء،(٣). وإذا كان استقرار الأحوال السياسية يعتبر سببا رئيسيا في تجميع صفوة العلماء في مصر، فقد كان ازدهار الأوضاع الاقتصادية أيضا عامل جذب آخر. فقد ساعد على الإنفاق بسخاء على المؤسسات التعليمية وعلى العلماء وطلبة العلم. ومن ناحية ثالثة كان توفر المناخ الفكري وحرية العلماء في البحث والدرس من الأمور التي ترتب عليها تقدم الحركة العلمية في البلاد . كما أن الثراء الذي أصاب التجار في ذلك العصر جعلهم يقبلون على الاشتغال بالعلم وتشجيعه وبناء المدارس والمعاهد في مختلف أنحاء البلاد من الإسكندرية حتى أسوان(٤)، وحفزهم بالتالي على اقتناء الكتب وتزويد مؤسساتهم بها .

ولم يكن تشجيع سلاطين المماليك والأمراء والتجار وغيرهم للنهضة العلمية والإتفاق عليها بسخاء هو كل ما في الأمر، بل كان لبعضهم باع واسع في المشاركة الفعلية في الحركة العلمية. فقد وصف ابن تغرى بردى السلطان بيبرس بأنه دكان يميل إلى التاريخ وأهله ميلا زائدا ويقول سماع التاريخ أعظم التجارب(٥). وكان السلطان المؤيد شيخ المحمودي يحمل إجازة براوية صحيح البخاري من حافظ زمانه سراج الدين البلقيني لم تفارقه حتى في سفره وكانت موضع فخره(١). كذلك حرص السلطان الغوري على عقد

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط، جـ٢ ، ص١٤ ـ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق، ص ١٤١؛ محمد رزق سليم: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبى، مج ٣،ص١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) السيوطى : حسن المحاضرة ، جـ ٢ ، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٧٩ ـ ٩٤ . من الكتباب.

ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة، جـ٧،مس١٨٢.

<sup>(</sup>٦) محمود رزق سليم عصر سلاطين المماليك ونتاجه الطمي، مج ٥ ،ص١٨٣.

المجالس العلمية والدينية بالقلعة (۱) ، كما اشتغل بعض الأمراء وأبنائهم بالعلم، بل تصدى بعضهم للتدريس (۲) ، تذكر منهم على سبيل المثال المؤرخين ابن تغرى بردى وبيبرس الداودار هما من أصل مملوكى . فكان أن أزدهرت الحياة العلمية فى مصر ازدهارا عظيما . وليس أدل على ذلك من الثروة العلمية التي وصلتنا من ذلك العصر وتعج مكتبات العالم بمئات المخطوطات التي ترجع إلى عصير المماليك والتي تناولت معظم ألوان المعرفة البشرية السائدة وقتها من أدب وتاريخ وجغرافيا وعلوم شرعية وطب ورياضيات وفلك وتصوف وغير ذلك من العلوم . كذلك زاد الاهتمام باللغة العربية وعلومها وبرز عدد من علماء اللغة ، منهم ابن منظور المصرى (ت ۲۱ ۱۳۸۱) صاحب السان العرب، المعجم اللغوى الشهير ، وعالم النحو ابن هشام (ت ۲۱ ۱۳۸ م) (۳) .

على أن أبرز العلوم تقدما في ذلك العصر كان بحق وعلم التداريخ ، إذ ظهرت فيه طائفة كبيرة من المؤرخين تركوا لذا تراثا تاريخيا ضخما ، نذكر منهم على سبيل المثال : ابن عبد الظاهر (ت٢٩٣هه/٢٩٣م) صاحب سير السلطان بيبرس والأشرف خليل بن قلاوون (٤) ، والقسطلاني (ت٣٩٣هه/١٥١م) صاحب والنور الساطع في مختصر الضوء اللامع ، (٥) . كما ظهرت فقة من المؤرخين وجهت اهتمامها نحو تأليف كتب السير والتراجم والطبقات منهم ابن خلكان صاحب ووفيات الأعيان ، ووالإدفوى صاحب، الطالع السعيد لأسماء نجباء الصعيد ، وأبن حجر العسقلاني صاحب والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامن ، والسخاوى صاحب، الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ، وهناك من تخصص في كتبابه تاريخ بلد معين أو عصر بذاته مثل جمال الدين بن واصل تخصص في كتبابه تاريخ بلد معين أو عصر بذاته مثل جمال الدين بن واصل

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب عزام: مجالس السلطان الغورى، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٤١، مس٤٩.

<sup>(</sup>٢) السخاوي : التبر المسبوك، ص ٢٧١ ، ١٥ ٤ ؛ وراجع أيضا: سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) محمود رزق سليم: عصر سلاطين المماليك، جـ٣ ،ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) الكتابان هما : «الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، ، و«الألطاف الخفية في السيرة الشريفة السلطانية الملكة الأشرفية.

<sup>(</sup>٥) ذكر اسماعيل البغدادى أن له ثلاثة وعشرين وتسممائة من التصانيف. راجع اسماعيل البغدادى: هدية العارفين في اسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظلون، بيروت، دار الفكر، ١٩٨٧م، جـ٥، ص١٣٩٠.

(ت٢٩٨هـ/ ١٩٧٨م) صاحب دمفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ودالتاريخ الصالحي، وابن دقعاق المصارى، والمقريزي وابن دقعاق المصارى، والمقريزي صاحب دالانتصار لواسطه عقد الأمصار، والمقريزي صاحب دالخطط، ودالسلوك، وابن تغرى بردى صاحب دالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (١) ، ودالمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافى، وابن أيبك (٣٣١هـ/ ٣٣١م) صاحب درر التيجان وغرر تواريخ الأزمان، ودكنز الدرر وجامع الغرر، وغيرهم كثيرون. أليست مؤلفاتهم تلك هي التي توجت مكتبات مصر في ذلك العصر؟ .

وأما علوم الجغرافيا والسياسة والادارة فقد وضع شرف الدين بن الجيعان (ت٧٧٧هـ/١٣٧٥م (كتاب «التحفة السنية في أسماء البلاد المصرية «وهو معجم جغرافي يشتمل على معلومات جغرافية عن المدن والقرى المصرية وإحصاءات إدارية وخراجية عن أرض مصر. وهناك أيضا كتاب «بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاه الأمور وسائر الرعية «لنجم الدين بن الرمغة محتسب القاهرة (ت ٧١٠هـ/ ١٣١٠م) (٢).

وكان للعلوم الشرعية نصيبها الوافى فى تلك الحركة العلمية الواسعة. من ذلك علماء الفقه والتفسير والحديث أمثال الفقية خليل بن إسحق المالكى (ت٢٦٦هه/١٣٦٦م) وتقى الدين السبكي الشافعى، وابن حجر العسق لانى، وابن كشير المفسر والمؤرخ (ت٤٧٧هه/١٣٧٣م) وغيرهم ممن تزدان بمؤلفاتهم المكتبات فى جميع أنحاء العالم والتي وضعت فى العصر المملوكى. ولم تكن العلوم البحتة والتطبيقية أقل شأنا من غيرها فقد وجد من العلماء من كتب فى الهندسة والفلك والنجوم مثل شباب الدين بن المجدى (ت١٥٨هه/١٤٤٨م)، وابن النفيس فى الطبب، وكمسال السدين السدميرى (ت١٥٨ههم/١٤٥٥م) فى علم الحيوان. فقد ألف الأخير كتاب دحياة الحيوان الكبرى، ودرس فيه كل حيوان وخصائصه(٣).

<sup>(</sup>۱) راجع: سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام، ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩، وراجع أيضا: الدراسة التحليلية للمصادر، ٢٣ ـ ٢٩ من الكتاب .

<sup>(</sup>٢) السبكى: طبقات الشافعية الكبرى، جـ٥، ص ١٧٧ ؛ راجع أيضا: سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق، ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) السيوطى : حسن المحاضرة جـ ١ ص ٢٠٧؛ راجع أيضا : سعيد عاشور: المرجع السابق، ص ٣٦٢٠.

وثمة ظاهرة جديرة بالتسجيل امتازات بها الحياة الفكرية في ذلك العصر، هي الإقبال الشديد على تأليف الموسوعات التي تحوى الواحد منها كثيراً من المعلومات المتنوعة والمتباينة، حتى لقد أطلق على العصر المملوكي وعصر الموسوعات، نسبة إلى كثرة هذا النوع من الكتب والمؤلفات، وريما كان إقبال علماء تلك الفترة على ذلك من قبيل رد الفعل للكارثة العلمية التي حلت بالتراث العربي في بغداد على يدى المغول لتعويض المسلمين ما فقد من تراثهم من جهة، والحفاظ على ما تبقى منه من جهة أخرى. وكان من أشهر هذه الموسوعات ونهاية الأرب في فدون الأدب، الشهاب الدين النويري (ت٢٣٧هم/١٣٣٦م) وهو كتاب موسوعي يقع في نيف وثلاثين مجلدا، ووصبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي، وومسالك الأبصار في ممالك الأمصار ولابن فضل العمري (ت٢٤٧هم/١٣٤٩م) ويقع في ثلاثة وعشرين مجلدا. تناول فيها فنون الأدب والتاريخ والجغرافيا والطبيعيات وغير ذلك من العلوم، ووكتاب الإلمام، للنويري السكندري

وهكذا فإن خير ما يعبر عن ازدهار الحياة العلمية في عصر سلاطين المماليك هو العناية بإنشاء المؤسسات التعليمية والتربوية من مدارس ومكاتب ومساجد وبيمارستانات فضلا عن مؤسسات الصوفية، على نحو ما أسلفنا، وتخصيص المكتبات الكبيرة والغنية بالمؤلفات لها، والمدرسين للتعليم بها (۱) ، والمعيدين للدرس والتحصيل، والموظفين لإدارتها، ووقف الأوقاف الكثيرة عليها لتضمن للطلاب والمدرسين قدرا من الحياة الهادئة تجعلهم ينصرفون إلى الاشتغال بالعلم آمنين مطمئنين (۲).

هذه بعض مظاهر الحياة في مصر إبان عصر سلاطين المماليك عساها أن تساعد على فهم حركة المكتبات التي اتفق وجودها مع هذه المظاهر، والتي أسهمت بدورها في إنعاشها، وكان بينهما نوع من التفاعل والتأثر والتأثير المتبادل، سنعرض له؟ في مواضعه

<sup>(</sup>١) راجع: الفصل الأول من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك، ص ٣٦٧ ـ ٣٦٣.

onverted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version)

٦.

المناسبة في الكتاب. والآن ثمة سؤال يطرح نفسه في ضوء ما ذكرناه، وهو ما المقصود بالمكتبات في ذلك العصر، نشأتها وأنواعها؟ هذا ما سنتناوله تفصيلا في الفصل الأول من الكتاب.

### الفصــل الاول

## المكتبات فى مصر فى عصر سلاطين المهاليك نشأتها وأنواعها

- ١ ـ نشأة المكتبات في مصر وتطورها قبيل العصر المملوكي.
  - ٢ ـ أنواع المكتبات المملوكية:
    - ـ المكتبات الخاصة.
    - مكتبات المساجد الجوامع.
      - ـ مكتبات المدارس.
      - ـ مكتبات البيمارستانات.
  - ـ مكتبات الخوانق والربط والزوايا والخلاوى.
    - ـ مكتبات الترب والمدافن والقباب.



يمكن تعريف المكتبة (١) بتركيز شديد، وبما يخدم أهداف هذه الدراسة، بأنها مجموعة من الأوعية الفكرية تُظمت بطريقة تيسر الإفادة منها،

وينطوى هذا التعريف على عدد من العناصر الأساسية التى ترتكز عليها أية مكتبة فى زمان أو مكان. فالمعنصر الأول هو دمجموعة من الأوعية الفكرية، سواء كانت فى شكلها التقليدى بدأ بالألواح الطينية وقطع الحجارة وأخشاب الأسجار وحتى أوعية المعلومات المطبوعة سواء كانت كتبا أو دوريات ومطبوعات حكومية وتقارير وبحوث مؤتمرات ومرورا بالرقوق والجلود وأوراق البردى والمخطوطات، أو كانت فى شكلها غير التقليدى من مصغرات فيلمية ومواد سمعية وبصرية أو مختزنات الكترونية. والعنصر الثانى فى هذا التعريف. هو «التنظيم»، ويقصد به الإعداد الفنى بمعناه الواسع من فهرسة وتصنيف وإعداد أدوات الاسترجاع. وبدون هذا التنظيم تصبح المكتبة مجرد مخزن لا يسهل الوصول إلى ما يحتويه من أوعية معلومات والإفادة منها، وتفشل بالتالى فى تأدية يسهل الوصول إلى ما يحتويه من أوعية معلومات والإفادة منها، وتفشل بالتالى فى تأدية وخدمات المراجع؛ وهذه الخدمة هى الهدف المستهدف من إنشاء أى مكتبه، وهى واجهة المكتبة ومرآتها. وبالإضافة إلى هذه العناصر الثلاثة ينبغى بطبيعة الحال توافر الموقع والأثاث المناسبين لحفظ وتداول الأوعية الفكرية، وتوفير العاملين المدربين تدريبا يؤهلهم والأثاث المناسبين لحفظ وتداول الأوعية الفكرية، وتوفير العاملين المدربين تدريبا يؤهلهم والأثاث المناسبين لحفظ وتداول الأوعية الفكرية، وتوفير العاملين المدربين تدريبا يؤهلهم

<sup>(</sup>١) ثمة تعريفات عديدة لمفهوم المكتبة وماهيتها، وللاطلاع على هذه التعريفات انظر على سبيل المثال:

<sup>-</sup> أحمد أنور عمر: المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذ، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٨٣، ص٣٠.

<sup>-</sup> أحمد محمد الشامى وسيد حسب الله: المعجم الموسوعي لمطلحات المكتبات والمعلومات، الرياض، دار المريخ، ١٩٨٨ ، ص ٢٥٢ .

The AlA Glossary of Library and Informatin science Chicago, AlA, 1983. I3o.

#### ١ ـ نشأة المكتبات في مصر وتطورها قبيل العصر الملوكي :

والمكتبة بهذا المعنى عرفها الإنسان في مصر القديمة وإن اتخذت مسميات مختلفة مثل دبيت الكتابات، وددار علاج الروح، وقد تناولت شتى أفرع المعرفة الإنسانية ويتولى الإشراف عيلها أمناء مكتبات (۱). ولا خلاف أن أهم حدث في تاريخ المكتبات في مصر كان إنشاء مكتبة الإسكندرية التي تنسب إلى بطليموس الأول دسوتير، (٣٢٣ مصر كان إنشاء مكتبة الإسكندرية التي تنسب الي بطليموس الأول دسوتير، (٣٢٣ ٤٠٠ ق.م)، والتي كانت نواتها مجموعة كتب المدرسة الأرسطية التي نقلها ديمتربوس الفاليري Demetrios of phalern (٣٥٠ ع. ٢٨٠ ق.م) من أثينا إلى الإسكندرية، ومجموعاتها النامعابد المصرية القديمة (٢٥٠ ع. ١٩٠٥ق م) النينا المعابد المصرية القديمة (٢٥٠ ع. ١٩٠٥ق م) النينا واجراءاتها التي تتفق ومجموعاتها البردية.

وعلى مدى حوالى ثلاثة قرون ونصف هي عمر مصر تحت الحكم البيزنطى (٢٨٤ ـ ٢٨٤ م) كانت المكتبات المصرية عبارة عن مجموعات من الكتب في الأديرة والكنائس

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل عن المكتبات في مصر القديمة أنظر على سبيل المثال:

<sup>-</sup> أحمد أمين سليم : المكتبات في مصر فيما قبل مكتبة الإسكندرية، مجلة كلية الآداب- جامعة الإسكندرية، مج ٢٩٥٠)، ص٧٩-١١٩

<sup>-</sup> محمد ماهر حمادة : المكتبات في العالم : تاريخها وتطورها حتى مطالع القرن العشرى، الرياض، دار العلم، ١٩٨١ ، ٢٠٢٥.

<sup>-</sup> Johnson, E.D. and Harris, M.H., History of Libraries in Western world, 1976, PP 36 - 39.

<sup>-</sup> The Oxford Classical Dictionary, Oxford, L950.p.503 - رحمد حسين: مكتبة الإسكندرية في العالم القديم، القاهرة، مطبعة الاعتماد ١٩٤٧، مس ١٦٦٠. وإمزيد من المعلومات عن مكتبة الإسكندرية القديمة ومحتوياتها وتنظيمها ومديريها ودورها كمركزا اشعاع ثقافي ونهايتها، أنظر أيصنا:

<sup>-</sup> عبد الستار العلوجي: لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات، القاهرة، دار الثقافة للنشر، ١٩٨٣، مص ١٥ - ٢٢.

<sup>-</sup> مصطفى العبادى: مكتبة الإسكندرية القديمة، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٧م.

<sup>-</sup> Persons, Edward, Alexander ,The Alexandrian Library, london, 1952.

التى كثراانتشارها فى تلك الفترة (١)، وكانت مصادر هذه المكتبات الكنسية والديرية تأتى بالدرجة الأولى من النسخ ثم من الهدايا والشراء، وقد زودت أغلب الأديرة بأماكن للنسخ تسمى والمنسخ، وكان هناك النساجون الذين يأنسون فى أنفسهم الرغبة فى الكتابة والتأليف وكلهم من الرهبان والراهبات (٢). ولم تكن فهارس هذه المكتبات أكثر من قوائم جرد وأشبه بقوائم الرفوف الحالية لتعطى حصرا يسهل الاحتفاظ بالكتب وتحديد أماكنها فى المكتبة (٣)، وأما الكتب نفسها فكانت توضع فى خزائن لاعلى الرفوف (٤).

وفى منتصف القرن السابع الميلادى ظهر الإسلام فى شبه الجزيرة العربية يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام. ولم تمضى بضعة عقود حتى كان الدين الجديد قد انتشر فى مشارق الأرض ومغاربها داعيا إلى وحدانية الله وإلى التآلف والمحبة (٥).

كان الإسلام فتحا جديدا ورائعا في تاريخ المعرفة الإنسانية، فهو قد كرم العلم والعلماء

<sup>(</sup>۱) ذكر عمر طوسون أنه كان يوجد بمصر زمن الأنباء بطرس الرابع (٥٦٧ ـ ٥٦٩م) ستمائة ديراً وكان في كل دير مكتبة عظيمة تحوى جميع المعارف الإنسانية السائدة في ذلك العصر ولعل أقدمها وأشهرها مكتبة دير السريان في وادى النطرون ومكتبة دير المحرق في صعيد مصر ومكتبة دير سانت كاترين في سيناء ومكتبة الكنيسة القبطية بالإسكندرية. للمزيد أنظر:

<sup>-</sup> عمر طوسون: وادى النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر تاريخ البطاركة، الاسكندرية، ١٩٣٥، ص١٦١.

<sup>-</sup> فيليب دى طرازى : خزائن العربية في الخافقين، بيروت، ١٩٥١، ص٧٨ه ـ ٥٢٩ وحول دير سانت كاترين ومكتبته أنظر:

<sup>-</sup> جوزيف نسيم يوسف: دراسات في المخطوطات العربية بدير سانت القديسة كانرينة في سيناء في كتابه: دراسات في تاريخ العصور الوسطى، الإسكندرية ودار المعرفة الجامعة، ١٩٨٨م، ص١٥٥ - ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) محمد ماهر حمادة : المكتبات في العالم، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) شعبان عبد العزيز خليفة ومحمد عوض العايدى، الفهرسة الوصفية للمكتبات، المطبوعات والمخطوطات، القاهرة، دار الثقافة، ١٩٧٩ م، ص١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) محمد ماهر حمادة : المكتبات في العالم، ص١٣٧.

<sup>(°)</sup> جوزيف نسيم يوسف: مجتمع الإسكندرية في العصر المسيحي، في كتابه: دراسات في تاريخ العصور الوسطى، ص١١٣.١١٣.

ودعا إلى القراءة والتعلم، فأظلت سماء العالم الإسلامي حركة فكرية علمية وثقافية قوامها التأليف والترجمة. وكنتيجة لذلك انتشرت المكتبات في جميع أنحاء العالم الإسلامي من الهند إلى الأندلس. ولم تقتصر تلك المكتبات على العواصم فقط بل تعديها إلى المدن. ولم تخل المساجد أو قصور الحكام والأمراء والأغنياء وبيوت العلماء من وجود مكتبات بها غنية بمحتواياتها. غير أن المرء إذا أراد تكوين صورة واضحة عن حركة الكتب والمكتبات في مصر إبان عصر الولاة حتى نهاية الدولة الإخشيدية يقابله صمت شديد للمصادر التي تحدثت عن تلك الفترة من التاريخ. وفي محاولة لاستنطاق النصوص المتاحة يستطيع المرء أن يحزم بأن المكتبات في مصر الإسلامية قبل العصر الفاطمي كانت مكتبات خاصة. إذ عاش في مصر علماء خلفوا لنا مثات من الكتب. ولا شك أنها كانت صنمن مكتباتهم الخاصة التي كانوا يرجعون إليها لأغراض المراجعة والقراءة والتأليف(١).

ومع منتصف القرن الرابع الهجرى (أواسط القرن العاشر الميلادى) شهدت مصر نهضة مكتبية رائعة . فقد استولى الفاطميون على مصر فى عام (٣٥٧هـ/٩٦٢م) وكان المتمامهم بالكتب والمكتبات شديدا باعتبارها أداة لنشر دعوتهم الشيعية ونفوذهم السياسى فى الشرق الإسلامي (٢) . ومن أجل هذا انتشرت المكتبات فى القصور والمساجد ولدى

<sup>(</sup>۱) منهم على سبيل المثال أبو عبد الرحمن بن عبد الله لهيعة المصرى المتوفى سنة ۱۷۶هـ/ ۲۹۰م. وقد ترك لنا مجموعة مدونة من الحديث تعتبر أقدم مجموعة أوراق البردى بمدينة هيدلبرج، سيدة اسماعيل الكاشف: مصر في عصر الولاة، ص١٨٣ ؛ وانظر ترجمته في : شمس الدين الذهبي : تذكرة الحفاظ، جـ١ ، ص٢١٥ ـ ٢٢٢ ، منهم أيضا الإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفى سنة ٢٤٠هـ/ ١٥٥٤م والذي صنف بمصر مايريو على مائة كتاب، راجع ترجمته في ابن خلكان: وفيات الأعبان، تحقيق احسان عباس، جـ٤ ، ص١٦٣ ـ ١٦٩ ، ترجمة ٥٥٨ والذي الكليات الأزهرية) ترجمة ٥٥٨ و المعام المام الشافعي، تحقيق عبد المنعم خفاجي القاهرة (مكتبة الكليات الأزهرية)

<sup>(</sup>٢) يدلنا على ذلك ما ذكره المقريزى في خططه عن المعز لدين الله الفاطمى (ت٣٦٥هـ/٩٧٥م) وهو في المغرب حينما استدعى بعض أعوانه ولما دخلوا عليه وجدوا حوله أبوابا مفتحة تفضى إلى خزائن كتب.... وقال لهم هذا السبيل لكى يقرب الله علينا أمر الشرق. قاصدا مصر. كما قرب علينا أمر الغرب. راجع المقريزى: الخطط، جـ ١، مـ ٣٥٧.

ويذكر خطاب عطية أن معظم الخلفاء والوزراء الفاطميين كانوا يبهتمون بالعلوم لاسيما الطوم الدينية، ذلك أنهم دعاة مذهب جديد والوسيلة إلى نشره هى المناقشة والمناظرة والإقناع بأحقية الفاطميين في الخلافة. فقد كانت الكتب هى الوسيلة الفعالة لنشر علوم مذهبهم ودراسته بين الناس بعامة وطلاب العلم بصفة خاصة. راجع: خطاب عطية: النطيم في مصر في العصر الفاطمي، القاهرة ، ١٩٤٧م ص١٩٤٧.

الأفراد. كما ظهرت المكتبات العامة وقامت بدور تربوى تعليمى وسياسى، ولإلقاء الضوء على خلفيات المكتبات المملوكية موضوع هذه الدراسة يحسن بنا أن نقف هنيهة عند النهضة المكتبية الفاطمية لاستجلاء أبرز ملامحها وسماتها.

بدأت المكتبات الفاطمية في النمو منذ وصول المعزلدين الله إلي مصر في عام 90% مرد وصول المعزلدين الله إلي مصر في عام 90% مرد و الحقها بالقصر الذي كان قد بناه له قائد جيوشه جوهر الصقلي (ت 80% / 99 م) لإقامته. وكانت نواة هذه المكتبة مجموعة عظيمة من الكتب تتناول المذهب الشيعي كان قد حملها المعز معه من القيروان، وقد بلغت هذه المكتبة في عهد العزيز بالله (٣٦٥ ـ ٣٨٦ ـ ٩٧٥ - ٩٩٦ م) أربعين خزانة من خزائن القصر (١)، حوت كتب السنة والفقة واللغة والحديث والتاريخ والنجامة والروحانيات، فضلا عن كتب الكيمياء والسحر والطلسمات وغيرها من العلوم السائدة في نلك العصر.

وقد نهج الوزراء والعلماء والأطباء والأغنياء نهج خلفائهم. فحرص كل منهم على أن تكون له مكتبة خاصة ينهل منها ويستعين بها فى الرد على خصومه. ومن أشهر هذه المكتبات مكتبة الوزير يعقوب بن كلس(Y)، ومكتبة المبشر بن فالله(Y) ومكتبة إفرائيم بن (Y)

<sup>(</sup>۱) المقریزی: الخطط، جـ۱ ،ص ۴۰ ؛ ویذکر المقریزی روایات مختلفة عن حجم مکتبة القصر الفاطمی، فمنهم من قال إنها تقیم ثمانیة عشر ألفا من الکتب ومنهم من قال أنها کانت تزید علی مائة وعشرین ألف مجادا، وفریق ثالث یرجح أنها کانت أکشر من مائتی آلف مجاد المقریزی: الخطط، جـ١ ،ص ۴٠ ٤ . أما أبو شامة فیقول إنها کانت تحتوی علی ملیونی کتاب أبو شامة: کتاب الروضتین فی أخبار الدولتین، القاهرة، فیقول إنها کانت تحتوی علی ملیونی کتاب أبو شامة: کتاب الروضتین فی أخبار الدولتین، القاهرة،

 <sup>(</sup>٢) يعقوب بن كلس أول من تولى الوزراة في الدولة الفاطمية، وكان من العلماء المشهورين في عصره، وكان مغرما بجمع الكتب وكانت مكتبته ملتقى العلماء والأدباء.

للمزيد أنظر: المقريزي: الخطط، جـ ٢ ، ص ٣٤ ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـ ١ ، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أبو الوفا المبشر بن فاتك من أنباء وعلماء مصر في العصر الفاطمي، وكان مشهورا بنبوغه وتفوقه في علوم الهيئة والعلوم الرياضية الحكمية والطبية . راجع ترجمته في : ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، جـ ٢ ، ص ٩٩ ، ياقوت الحموى: معجم الأنباء ، جـ ١٧ ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) إفرائيم بن إسحق بن أبراهيم ابن يعقوب بن الزقان من أشهر أطباء مصر في العصر الفاطمي، وقد تكونت مكتبته بفضل همته العالية في تحصيل الكتب واستنساخها. راجع ترجمته في: ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، جـ٧، مــــ ١٠٥٠ - ١٠١.

الزفان، ومكتبة الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي (1)، ومكتبة الأستاذ برجوان (7).

وفضلا عن المكتبات الملحقة بالقصور والمكتبات الخاصة ، عرف الفاطميون المكتبات الملحقة بالمساجد . فقد كان المسجد في العصر الفاطمي من أهم المراكز التعليمية إذ كانت تعقد فيه مجالس العلم ويتحلق فيه العلماء والفقهاء والدارسون . وكان لكل مسجد مكتبه تشتمل على الكثير من الكتب في مختلف العلوم والفنون (7) . ومن أشهر هذه المكتبات مكتبة الجامع الأزهر (3) ، ومكتبات جامع المقس ، وجامع الحاكم ، وجامع ابن طولون (9) .

غير أن أهم حدث في تاريخ المكتبات الفاطمية هو إنشاء دار العلم التي تعزى إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (٣٨٦ ـ ٤١١هـ/ ٩٩٦ ـ ٢٠٢٠م). وترجع هذه الدار إلى ارتباطها بفلسفة التربية والتعليم في الدولة، حيث كان من جملة أهدافها الإساسية نشر المذهب الإسماعيلي. وفضلا عن ضخامة دار العلم التي لم تعرف مصر مكتبة عامة في مثل حجمها بعد مكتبة الاسكندرية القديمة، تعيزت عن المكتبات الفاطمية الأخرى بأن الفرصة كانت متاحة فيها للجميع للاستفادة من مراجعها وأساتذتها، هذا، بينما لم تكن مكتبات القصور ـ بصفة مستمرة ـ مفتوحة للجميع . كما تميزت عن مكتبات المساجد في أن الأخيرة لم تكن أنها ما إدار العلم من ذلك العدد الضخم من الكتب في سائر الفنون الدينية والعقلية (١٠) .

<sup>(</sup>۱) الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي وقد تقلد الوزارة في مصر الفاطمية فيما بين عامى ٤٨٧هـ و٥١٥ه. وكان الأفضل برجلا يحب العلم ويقدر العلماء ويغدق عليهم وكانت له مكتبة كبيرة حوت خمسمائة ألف مجلد من الكتب العلمية. راجع المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمين الخلفاء، جـ٣،ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) الأستاذ برجوان من علماء عصره الذين اشتهروا بالتدريس للأمراء والخلفاء، وكان يمتلك مكتبة كبيرة ويعد وفاته سنة ٣٩٠هـ/ ١٠٠٠م وجد من بين ثروته من «الكتب مالا يحصى كثرة، إبن منجب الصيرفى: حادى الأرواح، حيدراباد، ١٣١٢، ١٣١٠ ، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٣) خطاب عطية : المرجع السابق، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٤) المقريزى: الخطط، جـ٢ ، ص ٢٧٣ ـ ٢٧٦ ، وانظر ايضا : محمد عبد الله عنان: تاريخ الجامع الأزهر في العصر الفاطمي، القاهرة، ١٩٤٢ م، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى: الخطط، جـ٢ ،ص٢٦٧، ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) للمزيد عن دار العلم ودور التربوى والتعليميء انظر :خطاب عطية على : التعليم في مصر في العصر الفاطمي، ص٩٥٠ متولى محمد متولى : المكتبة ودورها التربوى في مصر الفاطمية، رسالة ماجستير لم تنشر بعد جامعة المنوفية، ١٩٨٣م، ص٠٠٠ .

وهكذا عرفت مصر الفاطمية أنواعا متعددة من المكتبات، وهذا يدل على مدى إدراك الفاطميين لدور المكتبات في رقى الأمم. ومن أجل هذا نالت قسطا كبيرا من اهتمامهم وعنايتهم، فتصخمت مجموعاتها وميزانياتها، وارتفع مستوى أمنائها، وتعددت مصادر تزويدها ما بين شراء وإهداء ووقف ونسخ. ولم تكن لهذه المكتبات أن تؤدى رسالتها ما لم تكن على درجة عالية من التنظيم والإعداد الفنى، ولهذا وجدت لها فهارس اتخذت شكل قوائم تلصق على كل خزانة بمحتوياتها(۱).

وعند ما آلت الأمور إلى صلاح الدين الايوبى فى مصر أبطل المذهب الشيعى وقصى على خزائنهم ومكتباتهم لما كان يتضمنه بعضها من أفكار تتعلق بمذهب الفواطم، وتشتت ما تبقى من كتبها بيعا على تجار الكتب وعطاء لبعض العلماء والقضاة فضلا عما أهداه صلاح الدين للمقربين إليه(٢).

لقد أصبح ما تبقى من مجموعات المكتبات الفاطعية نواة للمكتبات التى ظهرت فى العصر الأيوبى . وعلى الرغم من أن دولة الأيوبيين قامت على أساس الجهاد ضد العصرين فى الأراضى المقدسة (٣) ، ألا أن هذه الناحية العسكرية لم تشغلها عن النشاط

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الخطط جـ ١، ص ٤٠٩؛ انظر ايضا محمد ما هر حمادة: المكتبات في الإسلام، ص ١٠٦، عبد الستار الحلوجي: لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات، ص ٤٧٠.

<sup>(</sup>۲) نكرت المصادر العربية أنه حدد لبيع الكتب يومين كل أسبوع واستمر عشر سنوات وتولى الدلالون هذه المهمة بعث الشراف قراقوش الذي كان قد ولاه صلاح الدين أمر القصر الفاطمي وخزائنه. ومن أكثر الذين المستحوذوا على مجموعات كبيرة من مكتبات الفاطميين القاضى الفاصل وعماد الدين الأصفهاني، وقد بلغت جملة ما ناله الأول مائة ألف مجلد؛ بيرام الله الأول مائة ألف مجلد؛ بيرام الله المنابين المنابين المنابين المنابين المنابين عن ذلك أنظر المنابين الموسنين، جدا ، مص ٢٦٨ على المنابين الفرات تحقيق ومصان ششن، بيروت دار الكتاب الجديد، ١٩٧١م، جدا ، مص ٢٦٨ عابن الفرات: تاريخ بين الفرات تحقيق حسن محمد الشماع، البصرة، ١٩٦٧م، عمج ٤، جدا ، ص ٢٦٨ المقريزي: الخطط ، جدا ، ص ٢٠٨ المناب الجديد، المعوم الرابيدانية واللهاية، حدا ، ص ٢٢٢ السيوطي : حسن المحاصرة جدا ، ص ٣٣٤ ابن تغرى بردى: اللجوم الرابين المناب و ٢٣٦ و وتنظر ابضا:

<sup>-</sup> Encyclopdia of Islam, Vol .3,part I,p353.

٢٠) سعيد عبد الفتاح عاشور : مصر في عصر دولة المماليك البحرية، القاهرة ، ١٩٥٩ ص ٥١٠

الحصارى، إذ اشتهر سلاطين الأيوبيين بحبهم للعلم ومجالسة العلماء<sup>(۱)</sup>. هذا وتعتبر ظاهرة انتشار المدارس من أبرز سمات الحياة العلمية في ذلك العصر: تضرب مثالا لذلك بالمدرسة الناصرية التي أنشأها صلاح الدين (سنة ٥٦٦هـ/ ١١٧٠م) للشافعية، والمدرسة الصلاحية (سنة ٥٧٢م).

وقد سار أبناء البيت الأيوبى على منوال صلاح الدين حتى بلغ عدد المدارس التى أنشئت في مصر آنذاك ستا وعشرين مدرسة كلها في القاهرة ماعدا اثنتين في الفيوم  $(^{7})$  هذا فضلا عما أنشىء في الإسكندرية وغيرها من مدن مصر من مدارس ، مثل المدرسة التي أنشأها صلاح الدين على ضريح المعظم توران شاه بالإسكندرية  $(^{2})$ .

وكانت المدارس فى ذلك العصر والعصر الذى تلاه وأشبه بمعاهد التعليم العالى، ولكل مدرسة مذهبها الذى تتبعه وإن كان بعضها يشتمل على أربع كليات للمذاهب الأربعة (٥) وإذا كان من المفروض فى المدرسة أن تكون معهداً لتعليم العلوم الشرعية من

<sup>(</sup>۱) يذكر السبكى أن صلاح الدين كان يجمع حوله رجال العام ويحضر مجالسهم ليستمع إليهم ويشاركهم فى بحثهم. كما يذكر المقريزى أن السلطان الكامل كان يحب أهل العلم ويؤثر مجالستهم عنده وكان يناظر العلماء... راجع: السبكى: طبقات الشافعية الكبرى، القاهرة ، ١٩٠٦ ، ج١، ص٣٦٩؛ بالمقريزى: السلوك، جـ١ ص٧٥٨.

<sup>(</sup>٢) للمزيد عن هذه المدارس راجع: المقريزي: الخطط، جـ ٢، ص٣٦٣ ـ ٣٦٤، ٢٠٠؛ ابن دقـ مـاق: الانتـ صـار لواسطة عقد الأمصار، جـ ٤، ص٩٣؛ السيوطي: حسن المحاضرة، جـ ٢، ص١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) للمزيد عن هذه المدارس راجع: المقريزى: الخطط، جـ٢، ص٣٦٣ ـ ٣٧٥، وانظر ايضا: احـمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها، القاهرة، دار المعارف ١٩٦٩، جـ٢، ص٤٩ ـ ٥٥؛ أحمد بدوى الحياة العقلية في عصر، الحروب الصليبية بعصر الشام، القاهرة، مكتبة نهضة مصر، د.ت، ص٤٤ ـ ٢٠ وما بهما من مصادر.

<sup>(</sup>٤) المقريزى: السلوك، جـ١، ق١، ص٧٦. وتوران شاه: هو العلك المعظم شمس الدين شاه بن أيوب الملقب بفخر الدين شقيق السلطان صلاح الدين الأيوبي. راجع ترجمته في: ابن خلكان: وفيات الأعيان جـ١، ص٣٠٦. ١٠٠٩ السبكي: طبقات الشافعية، جـ٥، ص ٥٢.

<sup>(°)</sup> جدير بالذكر أن المدرسة الصالحية النجمية التي أنشأها الصالح نجم الدين أيوب سنة ٢٣٩هـ/ ١٧٤١م كانت أول مبدرسة تجمع بين المذاهب الأربعة: راجع المقريزي: الخطط جـ٢، ص٤٣٧؛ السيوطي: حـسن المحاصرة، جـ٢ص٥١؛ ابن تفرى بردى: النجوم الزاهرة جـ٢، ص٣٤١.٣٣٣؛ المقريزي السلوك؛ جـ١، ص٤٣٩؛ السبكي: طبقات الشافعية؛ جـ٥، ص٨١٠.

وثمة مكتبة الحقت بالمدرسة الكاملية التي أنشأها الملك الكامل ناصر الدين محمد سنة المحمد المحم

<sup>(</sup>١) سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق والصفحة.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في ابن خلكان : وفيات الأعيان، جـ ٣ ، ص١٥٨ ـ ١٦٣ ، ترجمة ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) يذكر المقريزى وابن العماد أن محتويات هذه المكتبة كانت تبلغ مائة ألف مجلد كان قد اشترى القاضى الفاصل بعضها من كتب الفاطميين وأهدى إليه البعض الآخر من قبل صلاح الدين وكان الرجل كثير العاية بمكتبة مدرسته فهو يقتنى الكتب من كل فن، ويجتلبها من كل جهة، وله نساخ لا يفترون ومجلدون لا يبطلون، وكان له غرام خاص في تحصيل الكتب حتى بلغت عند وفاته ألفا وأربعة وعشرين ألف مجلدا. ولعل من أجل ما كان فيها مصحف شريف مكتوب بالخط الكوفي كان فد اشتراه القاضى الفاصل بنيف وثلاثين ألف دينارا على أنه مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه، راجع : المقريزى: الخطط، جـ٢، ص٣٦٦ النظر ايضا : احمد بدوى : ص٣٦٦ السلوك ، ج١، ص٨٤ ابن العماد: شذرات الذهب جـ٤، ص٣٦٦ الظرين والمماليك، القاهرة، المرجع السابق، ص٨٤ عبد الغني محمود عبد العاطى : التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٣ مص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيين والمماليك في مصر والشام، ص ١٤٩ عبد الرحمن زكي: قلعة صلاح الدين وما حولها من آثار، ص ٤٤.

<sup>(°)</sup> للمزيد عن المدرسة الكاملة ومكتبشها انظر: المقريزى: الخطط، جـ، ص ١٣٧٥ راجع ايضا فيليب دى ضرازى: خزائن الكتب العربية في الخافقين، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر حاشية ٥ من ص ٦٨من الكتاب . هذا، وتحتفظ مكتبة بلدية الاسكندرية بنسخة تحت رقم ١٧٢٧ب من كتاب «المغنى في الأدوية المفردة، تأليف ابن البيطار (ت ٦٤٦هـ) كانت ضمن موجودات مكتبة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب كما يفهم من نص الوقفية المثبتة على صفحة العذوان.

بالمساجد والجوامع فصلا عن المكتبات الخاصة (1). وكان لكل مكتبة عدد من الموظفين يقومون بتنظيم الكتب ورعايتها والمحافظة عليها، فصلا عن خدمة المتمردين عليها من طلاب العلم، وأهم هؤلاء الموظفين الخازن والنساخ والمجلدون والمناولون(1).

هكذا شهدت مصرإبان العصر الأيوبى حركة علمية ثقافية ومكتبية ، كانت مرحلة التمهيد للحياة الثقافية والنهضة العلمية والمكتبية في العصر المماليكي . فمن المعروف أن دولة المماليك ورثت عن الدولة الأيوبية كل نظمها ومؤسساتها كما ورثت عنها تشجيعها للعلم والعلماء وحبها وإقبالها الشديد على بناء المؤسسات التعليمية والتربوية وإلحاق المكتبات بها .

لعلنا نخلص مما سبق أن مصر بحكم موقعها الجغرافي والاستراتيجي وتراثها الحضاري الممتد عبر القرون، كانت مركز إشعاع فكرى وثقافي ومنارة للعلم والمعرفة منذ أقدم عصورها. فلا عجب أن تزدهر فيها الحركة المكتبية على امتداد تاريخها الطويل ولا عجب أن يهتم أولو الأمر والمسئولون فيها بإنشاء المكتبات التي تضمن الآلاف المؤلفة من الكتب في مختلف العلوم والفنون لينهل منها العالم المتخصص والقارىء العادى. ولا عجب أيضا أن تستمر وأن تتواصل هذه الإشراقة العلمية حتى عصر المماليك ليكون امتدادا طبيعيا لما سبق يقيمون فوقه صرحهم العلمي الضخم.

# ٢ ـ أنواع المكتبات الملوكية :

لقد شهد عصر المماليك في مصر أنواعا عديدة من المكتبات، ولو تصورنا هذه الأنواع في شكل مثلث أو هرم لوجدنا المكتبات الخاصة تحتل قاعدته، لأنها كانت

<sup>(</sup>۱) من هذه المكتبات مكتبة أمين الدولة الحسن بن غزال وزير الملك الصالح، فقد ترك عند وفاته مكتبة تحوى عشرة آلاف مجلد من الكتب النفيسة والخطوط المنسوبة. انظر: العينى، بدار الدين محمود: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، عصر سلاطين المماليك حوادث وتراجم سنوات ٦٤٨ ـ ٦٦٤ هـ، تحقيق محمد محمد أمين، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧م ص٢٤٤ سبط ابن الجوزى: مرأة الزمان في تاريخ أهل الزمان، حيد رأباد ١٩٥٧، جـ٨، ص ٧٨٤ ـ ٧٨٠.

<sup>(</sup>٢) سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق، ص١٥٣.

أسبقها ظهوراً وأكثرها انتشاراً. فمن المعروف أن حب التملك غريزة فطرية لدى الإنسان، وحيثما توجد كتب تجد تلك الغريزة مجالا للانطلاق. ومن أجل هذا انتشرت المكتبات الخاصة انتشارا ملحوظا. فحيثما قرأنا في كتب التراجم والسير والطبقات (١) وجدنا عبارات لها دلالتها، مثل دوكان يقتني الكتب النفيسة، ودخلف كتبا كثيرة، أو دوكان جماعا للكتب، أو دواقتني من سائر الكتب شيئا كثيرا،

والحقيقة أن سلاطين المماليك أنفسهم - وإن كانوا امتداد للأيوبيين في الجهاد ضد الصليبيين والمغول - إلا أنهم كانوا في نفس الوقت أول من قدر أهمية الكتب فاحتفظوا في قلعة الجبل - مقر السلطان المملوكي - بخزانة كتب جليلة القدر حوت مجموعة كبيرة من الكتب في العلوم والمعارف المختلفة (٢) وكانت في الأصل تتألف من مكتبة القاصي الفاضل عبد الرحمن البيساني التي آلت إلى ابنه الأشرف أحمد حتى أمر السلطان الأيوبي الكامل محمد بوضع اليد عليها ونقلها إلى القلعة في عام ٢٦٦هـ/ ٢٢٩ م، وكانت تتألف من ثمانية وستين ألف مجلدا(٣). وبعد أيام حملت الخزائن الخشبية في تسع وأربعين حملا، وكان من جملة الكتب المستولى عليها كتاب «الأتابك والعصور» لابي العلاء المعرى في ستين مجلدا(٤). وفي عام ٢٩١هـ/ ١٢٩١م وقع حريق عظيم بقلعة الجبل فتلف بها من الكتب في الفقه والحديث والتاريخ وعامة العلوم شيئا كثيرا كان من ذخائر المملوك،

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: السخاوى، محمد بن عبد الرحمن: الصوء اللامع لأهل القرن التاسع ، ۱۲ ج. القاهرة، ١٣٥٣ هـ؛ الكتبى، محمد بن شاكر، فوات الوفيات، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة ، ١٩٥١؛ السيوطى جلال الدين عبد الرحمن: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والدحاه، القاهرة ، ١٣٢٦ هـ؛ الشوكاني، محمد بن على: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، بيروت، (د. ت)؛ العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن على: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ٤جـ، حيدر أبان، ١٣٤٨ هـ، الغزى نجم الدين بن محمد: الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة، ٣جـ، بيروت، ١٩٤٥ ـ ١٩٥٩ م.

<sup>(</sup>٢) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص١٤٤، عبد الرحمن ذكى: قلعة صلاح الدين ، ص٤٤.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن زكى: المرجع السابق والصفحة.

فانته بها الغلمان وبيعت أوراقا ممزقة ظفر الناس منها بنفائس ... وأخذوها بأبخس الأثمان، (١).

وإذا كان هذا الحريق قد قصى على هذه المكتبة السلطانية، فإن عصر سلاطين المماليك شهد العديد من المكتبات السلطانية الخاصة (٢)، حيث حرص كل سلطات. تقريبا يجلس على عرش البلاد أن يكون قصره ملتقى للعلم والعلماء. إذ يذكر أن الناصر حسن ابن قلاوون (٧٤٨ ـ ١٣٤٢ ـ ١٣٥٢ م) اشتغل بالعلم كثيرا، ونسخ العديد من الكتب بخطه منها ددلائل النبوة، للبيهقى (٣). وكان السلطان المؤيد شيخ (٨١٥ ـ ١٨٤٨ ـ ١٢٤١٨م) يعقد المجالس العلمية كل يوم أحد وأربعاء حيث يجتمع عنده العلماء فيتباحثون ويتناقشون في مختلف العلم، وهو فيما بينهم كأحدهم، (٤). وقد أصبح إقامة مثل هذه المجالس العلمية تقليدا يحرص عليه سلاطين المماليك حتى آخر أيام دولتهم. إذ عرف السلطان قانصوه الغورى (٢٠٦ ـ ١٢٠١ ـ ١٥١١ م) حبه للعلم واجتماعه بالعلماء وكان ذا قاضوه الغورى (١٠٠ ـ ١٢٩هـ/ ١٠١١ م) حبه للعلم واجتماعه بالعلماء وكان ذا إشرافه مجالس علمية تتراوح من مرة إلى ثلاث مرات أسبوعيا تتناول موضوعات شتى (٥).

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص ٢١٢؛ وأنظر أيضا: العينى: عقد الجمان، جـ٣ ص ١١٠ اوبن كثير: البداية والنهاية، جـ٣، ص ٣٦٢؛ المقريزى: السلوك جـ١، ص ٧٧٧؛ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات، جـ٨، ١٣٥٠ وكذلك الفصل الخامس من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) منهم السلطان أبو سعيد جقمق (٨٤٢ - ٨٥٧ هـ /١٤٣٨ - ١٤٥٣ م) الذي كان يقتنى الكتب النفسية ويعطى فيها الأثمان الزائدة. انظر ابن تغرى بردى: المنهل الصافى، جـ١ ، ورقة ٤٨٤ ب.

وهناك أيضا السلطان الظاهر خشق دم (٨٦٥- ٨٧٧هـ/ ١٤٦٠ - ١٤٦٧م) حيث تجمعت لديه خزانة كتب معتبرة كان معظمها بخط يده، وتحتفظ مكتبة بلدية الاسكندرية بنسخة من كتاب المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للشيخ عبد العزيز الديريني (ت٢٩٤هـ) تحت رقم ٢٣٦١ب، كانت ضمن موجودات خزانة خشقدم وبخط يده، أنظر الكتاب، صفحة العوان، والصفحة الأخيرة.

<sup>(</sup>٣) العسقلاني: الدرر الكامنة جـ٢ ، ص ٤٠ ؛ المقريزي: السلوك ، ج٣ ،ق١ ، ص٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) العينى: السيف المهند في سيرة الملك المؤيد ، ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ؛ السخاوبي الضوء اللامع ، جـ٣ ، ص ٢٠٩ انظر ايضا : عبد الغني محمد عبد العاطى: التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك، ص ١٥٦ .

<sup>(°)</sup> راجع : عبد الوهاب عزام: مجالس السلطان الغورى، ص٤٩ اسعيد عاشور: المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك، ص١٢٠.

ولم يكن لمثل هذه الحلقات الدراسية أن تؤدى وظيفتها بغير كتب ومكتبات، ويكفى أن نذكر هنا أن المكتبة السلطانية الغورية<sup>(١)</sup> كانت غنية بالكتب فى مختلف أنواع المعارف والعلوم، وكانت ضمن موجوداتها كتاب تاريخ التتار الذى أهداه الشاه إسماعيل الصفوى للغورى<sup>(٢)</sup>.

ولم يكن أمراء المماليك يقلون عن سلاطينهم تقديرا لأهمية الكتب وحرصا على اقتنائها وتكوين مكتبات خاصة بهم، فقد احتفظ العديد من الأمراء بخزانات كتب فى قصورهم، نذكرمنهم على سبيل المثال تغرى برمش سيف الدين الجلالى الناصرى (ت٢٥٨هـ/ ١٤٣٠م) (٢) والأميريشبك الداوادار (ت٥٨٨هـ/ ١٤٩٠م) وأمير أخور الجمال (ت٧٨٨هـ/ ١٤٩٠م) (٥)، وأحمد بن أينال العلائى داودار برسباى (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الملحق الأول، لوحة رقم ١٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب عزام: المرجع السابق، ص ١٤٠

<sup>(</sup>٣) كان نائب القلعة بالقاهرة ويعرف بالفقيه، ويذكر السخارى أنه كان مستكثرا من الكتب أنظر: السخاوى: الضوء اللامع، جـ٣ ص٣٣ ـ ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) هو الأمير يشبك بن مه دى الظاهرى جقمق أحد أمراء المماليك. وقد وتحصل من الكتب النفسية شراء واستكتتاباه . السخاوى: الصنوء اللامع جـ١٠ ، ص٢٧٧ ـ ٢٧٤ ؛ انظر: الملحق الأول ، لوحة ١٠ ؛ وكتاب والوافى بالوفيات، للصفدى جـ١ ص ب .

<sup>(</sup>٥) هو الأمير جكمق قرا العلائى الظاهرى جقمق ويعرف بأمير أخور الجمال ولى نيابة الاسكندرية بعد أنيال الأشراف قايتباى. وكان ذا همة عالية ورغبة فى لقاء العلماء وكان يجمع الكتب العلمية ويقتنيها. السخاوى: الضوء اللامع، جـ٣ ص٧٠. وأمير أخور اسم يطلق على القائم على أمر الدواب من خيل وبغال وأبل وغيرها في الاصطبلات السلطانية. انظر: القلقشندى: صبح الأعش، جـ٥، ص٤٤؛ السبكى: معيد النعم ومبيد النقم، ص٧٠؛ أنظر أبضا: حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف، جـ١٠ ص١٧٤؛

<sup>(</sup>٦) كان عالما فاضلا وتعتع بالإقبال على التحصيل من نفائس الكتب، فحصل منها الكثير ولدفى عام (٦) كان عالما فاضلا وتعتع بالإقبال على التحصيل من نفائس الكتب، فحصل منها الكثير ولدفى عام

والداودار هو من يحمل دواة السلطان ويقوم بابلاغ الرسائل عنه ووتقديم القصص والعرائض إليه، والمشاورة على من يحضر إلى الباب الشريف، ولأخذ خط السلطان على عامة المناشير والتوقعات، وكان يسمى قديما بالحاجب، أنظر: القلقشندى: صبح الأعشى، جـ ٤ ، ص ١٩ ا ؛ السبكى: معيد النعم ومبيد النقم ص ٢٥ ، المقريزى: السلوك، جـ ١ ص ١٩ ٤ ، مص ١٩ ٥ .

وكذلك كان لدى العلماء والفقهاء والقضاة بل وعامة الشعب أحيانا مكتباتهم الخاصة التي يرجعون إليها للقراءة والاطلاع والتأليف. من ذلك (١) الشيخ الصالح المحدث أبو الفتح محمد بن أبى بكر الكوفى (ت٢٦٦هـ/١٦٧م) ، فقد كانت له خزانة كتب خاصة وقفها على طلبة العلم (١ ، والشيخ جلال الدين القونوى (ت٢٧٦هـ/١٧٧م) حيث ذكر العينى أنه كان يجلس فى بيته وحوله الطلبة والكتب. وقد احرقت خزانة كتبه إثر حريق أصاب البيت فى نفس العام الذي توفى فيه (١). وكان للشيخ الفاصل الفقيه النحوى يحيى بن عبد الوهاب الدمنهورى الشافعى )ت ٢٧١هـ - ٢٣٦١م) خزانة كتب خاصة وقفها على خزانة جامع الظاهر (١). وهناك أيضا القاضي برهان الدين بن جماعة (ت٠٩٧هـ/١٣٨٩م) الذي واقتنى من الكتب النفسية بخطوط مصنفيها وغيرهم ما لم يتهيأ لغيره، كما يقول ابن حجر العسقلاني (٥). وتعد هذه المكتبة الخاصة هى نواة مكتبة المدرسة المحمودية. فقد اشتراها الأمير محمود الاستادار (١) (ت٢٩٧هـ ١٣٩٦م) من تركته بعد موته ووقفها، وشرط ألا يخرج منها شيئ من مدرسته (٧). وممن كانوا يمتلكون تركته بعد موته ووقفها، وشرط ألا يخرج منها شيئ من مدرسته (٧).

<sup>(</sup>١) اكتفينا هذا بذكر نماذج محددة من المكتبات الخاصة على سبيل المثال لا الحصر.

<sup>(</sup>٢) العيني : عقد الجمان، جـ٢ ص٥٥، وأنظر ترجمته في الذهبي: العبر، جـ٥، ص٢٨٦ ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) العينى، عقد الجمان، جـ ٢، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) العسقلاني: الدرر الكامنة، جـ٤، ص٢١٤ ـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، جـ ١ ، ص ٢٩٤ أبناء الغمر، جـ ٣ ، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) هو الأمير محمود بن على، تنقل فى وظائف عدة إلى أن عين زمن الظاهر برقوق فى وظيفة الاستادارية سنة سنة ٧٩٠هـ، واستقر بعد ذلك مشيرا للدولة. وحدثت له بعد وفاة برقوق أحداث كثيرة ما بين قبض وسجن ومصادرة لاملاكه. راجع ترجمته فى : العسقلانى الدرر الكامنة، جـ٢، ص٣٩ ٣٢؛ المقريزى: الخطط، جـ٢، ص٣٩ ٣٠٠.

والاستدازية هي وظيفة من وظائف أرباب السيوف بتولى صاحبها شدون بيوت السلطان من المطابخ والشراب خانه والحاشية والغلمان، وله مطلق التصرف في استدعاء ما يحتاجه كل من في بيت السلطان من النفقات والكساوى، وما يجرى مجرى ذلك من المماليك وغيرهم . أنظر: ابن فصل العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف، ص ٩٨؛ القلقشندى: صبح الأعشى، جـ٤، ص ٢٠؛ السبكى: معيد النعم، ص ٢٠؛ راجع ايضا: حسن الباشا: الغنون الإسلامية جـ١، ص ٢٠؛

<sup>(</sup>٧) فؤاد سيد: «نصان قديمان في إعارة الكتب» مجلة معهد المخطوطات العربية، مج ١ ، (١٩٥٨) ، ص١٢٧ ـ ١ ٢٨ .

مكتبات خاصة محمد بن محمد المراغى (ت ١٤٠٨ م ١٤٠١م) الذى خلف كتبا كثيرة جدا تلف أكثرها بالأرضة وغيرها (١) . وكان لأحمد بن سليمان (ت ١٤٠٩ م ١٤٠٩م) مكتبة خاصة فى بيته وقف عدة كتب منها وجعل مقرها برباط الخورى فى مكة المكومة (٢) . ومن هؤلاء أيضاء أحمد الشهاب الحجرانى اللؤلوى (ت ١٤٠٨ م ١٤٢٤م) فقد ذكر السخاوى فى ترجمته أنه حصل كتبا كثيرة (٣) . كذلك كان للإمام ابن حجر العسقلانى مكتبة خاصة ، وقد أوصى بها قبل وفاته فى ذى الحجة ٢٥٨ه / ٤٤٩م المكتبة المحمودية (٤) . ومنهم كذلك محمد بن محمد عبد الله الخضيرى (٥) (ت ٢٠٨ه ـ ١٤٥٥م) الذى اقتنى الكثير من الكتب النفسية ، وبعد وفاته وضع ولده أحمد يده عليها فباعها (١) . وكان الشيخ أحمد بن شهاب الدين الكنانى (ت ٢٠٨ه ـ ١٤٥٧م) مستكثرا من تحصيل الكتب كما يقول السخاوى (٧) .

<sup>(</sup>١) السخاوى: الصوء اللامع، جـ٩، ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، جـ ١ ، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) السخاوى : الضوء اللامع جـ٢ ، ص٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) السخاوى : الجواهر والدرر، ورقة ٢٨٠ ظهر. وعن ترجمته انظر السخاوى: الضوء اللامع، جـ٢، ص٣٦ ـ ٢٠٠ التبر المسبوك : وفيات ٢٥٠هـ، ص٢٣٠ ـ ٢٣٠ .

 <sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته في : السخاوي : الضوء اللامع، جـ٥، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق جـ٢ ، ص١٨٤ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق، جـ١، ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، جـ٢ ، ص١٠٠ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق، جـ١، ص٣٣٦.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق، جـ٢، ص ٢٤٠.

Pa/01) الذى ملك خزانة كتب كان من كتبها نسخة من كتاب الوافى بالوفيات للصفدى، وقد انتقلت إلى هذه الخزانه من خزانة كتب الأمير يشبك الداودار (١) وهناك أيضا أحمد بن أسد بن عبد الواحد الأسيوطى (ت ق Pa/01 م). فقد كان عالما فاضلا برع فى فنون كثيرة منها علم الشروط (٢)، مع صرف الهمة والمداومة على المطالعة والمقابلة. وقد اعتنى بكثير من كتبه فحشاها وقيد شكلها أي جعل لها حواشى وتعليقات وفوائد، وكان مكثرا من تصصيل نفائس الكتب (٣)، وكذلك القاضى الشيخ زكريا الأنصارى (ت Pa/01) الذي جمع من الأموال والكتب النفيسة ما لم يتفق لمثله (٤).

والحقيقة أن هذه المكتبات بلغت من الصخامة وكثرة محتوياتها أن مكتبه أحدهم وهو الشيخ الإمام الأديب ناصر الدين شافع الكنانى العسقلانى (ت٣٣٧هـ/١٣٣٢م) كانت تحتوى وعلى ثمانى عشرة خزانة، كما يقول ابن تغرى بردى (٥). وأيضا مكتبة يحيى بن محمد بن عمر بن حجى السعدى (ت٨٨٧هـ/١٤٨٣م) الذى يصفه السخاوى بأنه كان عالما فاضلا وقد اجتمع له من الكتب الكثير ميراثا وشراء واستكتابا لشدة شغفه بها لاسيما ما يجد لفضلاء وقته من التصانيف (٦). ويحدد ابن إياس عدد هذه الكتب بشلاثة آلاف مجلداً من الكتب عند وفاته (٧). وكذا بلغ مجموع كتب مكتبة عبيد الله بن يعقوب (ت ق٠ ١هـ/ق٢ م) حوالى عشرة آلاف مبجلداً. وكمان يجمع الكتب الكبيرة والصغيرة، القديمة منها والجديدة، وجعل لها فهرسا مجلداً مستقلاً يذكر فيه الكتاب ومؤلفه (١٠).

<sup>(</sup>١) الصفدى: الوافي بالوفيات، جـ١، ص ب.

<sup>(</sup>٢) هو العلم الذي يبحث في كيفية تدوين الأحكام الشرعية على وجه يصح الاحتجاج به. أنظر: طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة، جـ١، ص٢٧٢؛ حاجي خليفة: كشف الظنون، جـ١، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) السخارى : الضوء اللامع، جـ١ ، ص٣٢٩ ـ ٣٣١ .

<sup>(</sup>٤) الغزى: الكواكب السائرة جـ ١ ص١٩٦.

 <sup>(°)</sup> ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جــ ٩ ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦) السخاري : الصوء اللامع جـ ١٠ ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، ترجمة ٢٠٣٠ ، الصفدي : فوات الوفيات جـ ١ ص ب.

<sup>(</sup>٧) ابن إياس : بدائع الزهور جـ٣ ص١٠١ حوادث ٨٨٨هـ.

<sup>(</sup>٨) الغزى : الكواكب السائرة، جـ ١ ، ص١٨٨ .

وقد أسرف البعض فى اقتناء الكتب وتجليدها وصيانتها وزخرفتها لدرجة صياع الثروة والاستدانة من أجلها. فيذكر السخاوى عن أحمد بن على بن قرطاى بن يكتمر الساقى الحنفى (ت ١٤٣٧هـ/١٤٣٧م) أنه نشأ فى ترف زائد ونعمة سابغة وثروة ظاهرة وأوقاف كثيرة حتى أن غلته تزيد عن عشرة دنانير كل يوم، ومع ذلك فلا يزال فى دين كثير لكونه يقتنى الكتب النفسية بالخطوط المنسوية والجلود المتقنة (١).

ولقد اشتهر هؤلاء وأولئك بحبهم للكتب، وكانوا يتبارون في جمعها وبذل الأموال من أجلها، وعنوا بها عناية كبيرة جعلتهم ينشئون الخزانات لها. وهذه المكتبات وإن كنا نسميها خاصة لأنها تخص أفراد معينيين أنشأوها لفائدتهم ومصلحتهم ومن أموالهم الخاصة في أغلب الأحوال، إلا أن بعضهم كان يبيحها للناس جميعا، وخصوصا للعلماء وطلاب العلم ومن يوثق بهم كما فعل العلامة المحدث ابن حجر العسقلاني فقد كان يبيح لطلابه وللعلماء الانتفاع بها(٢)، وأيضا الشيخ على بن سليمان الإبشاري(٣) الذي حوت كتبه جميع المعارف الإنسانية السائدة في عصره، وكان يسمح بإعارتها، وذلك قبل أن يوقفها على الجامع الأزهر، والقاضي إسماعيل بن أحمد النابلسي الذي جمع كتبا كثيرة وكان يكثر من إعارتها(٤). وكان حسن بن على بن سالم ابن إسماعيل البدر الغوى يسمح باعارة كتبه لخلانه، فقد كان ابن العزم وغيره يستعير منه الكثير من الكتب(٥).

وعلى الجانب الآخر نجد منهم من كان يجمع الكتب لمجرد أن يقال إن فلانا عنده خزانه وليس لأغراض العلم والمعرفة، كما فعل إبراهيم بن أحمد بن أحمد بن الفرس (ت٨٨٨هـ/١٤٨٣م) حيث يذكر السخاوى أنه كان ،عنده من الكتب وتصانيف شيخه ما لم ينتفع به وعطل على غيره الانتفاع بها لعدم سماحه بعاريتها حسبما استفيض عنه،

<sup>(</sup>١) السخاوى: الضوء اللامع، جـ ٢ ص٣٠، ترجمة ٨٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق جـ٢ ص٣٦ ـ ٤٤؛ التبر المسبوك، ص٢٣٠ ـ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) وثيقة الابشادى - محكمة ٢٧٨ ، محفظة ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) الغزى: الكواكب السائرة جـ٣، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٥) السفاوى: الضوء اللامع جـ٣، ص١٥٠.

حتى نقل عنه أنه كان يقول: «إذا عانيت الموت ألقيتها في البحر، وبعد موته تفرق الناس كتبه بأبخس ثمن» (١). ويستفاد مما تقدم بصرف النظر عن هذا المثل الذي يشذعن القاعدة العامة، أن المكتبات الخاصة قد انتشرت انتشارا واسعا في طول البلاد وعرضها، وحرص على اقتنائها الناس من مختلف الفئات والطوائف والطبقات وأنها لم تعد مظهرا من مظاهر العلم فحسب وإنما أصبحت مظهرا من مظاهر الثراء يحرص عليه الأغنياء حرصا لا يقل عن حرص العلماء والفقهاء والقضاة (٢).

#### مكتبات المساجد والجوامع:

لم تكن هذه المكتبات الخاصة، رغم كثرتها كما وكيفا، هى النوع الوحيد الذى عرفته مصر إبان عصر المماليك. فقد وجد إلى جانبها نوع آخر هو مكتبات المساجد، فمنذ فجر الإسلام اتخذ المسلمون المسجد مركزا للتعليم، إذ كانت تعقد فيه مجالس العلم والحلقات الدراسية. ويتحلق فيه العلماء والفقهاء والدارسون. ولأن الكتب تعتبر ركنا أساسيا من العملية التعليمة لا تقوم إلا به، لذا انتشرت مكتبات المساجد في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه انتشارا واسعا.

وثمة دافع آخر لإلحاق المكتبات بالمساجد، هو أن المساجد لها من القدسية ما يجعلها بمنأى عن أن يصيبها التخريب أو يلحقها النهب والسلب وخاصة في أوقات الفتن والحروب والثورات. ومن ثم كانت من أنسب الأماكن لإنشاء المكتبات بها(٢).

<sup>(</sup>١) السخاوي : الضوء اللامع، جـ١، ص١٢ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٢) يذكرنا هذا الموقف بما صارت إليه أحوال الرومان في القرنين الأول والثاني الميلاديين حيدما أصبح اقتناء الكتب عددهم مظهراً من مظارهر الثراء، وغدت المكتبة قطعة من أثاث البيت، حتى كان من بيدهم من ثار على هذا الجمود الفكرى ونعى عليهم هذا المظهر الكاذب من مظاهر الثقافة أمثال سينكا Seneca ولوسيان للمناد المعادد المنار العلوجي: لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات، ص٢٦ - ٢٧،

<sup>-</sup> Irwin, Raymond, The Origins of English Library, London, 1958, P.P.43 - 50.

(۲) عبد السئار العلوجي : المرجع السابق ص٧٨.

وبالإضافة إلى ذلك، دعا الإسلام المسلمين إلى إنشاء المساجد وتعميرها وجعلها من صالح الأعمال. فيقول الله سبحانه وتعالى «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر(١)، ويقول النبي عليه الله عليه وسلم «من بني الله مسجدا .... بني الله له بيتا في الجنة (١)، لذلك اهتم ملوك المسلمين وخلفاؤهم وأمراؤهم وأغنياؤهم حتى متوسطى الحال منهم بتشييد المساجد والجوامع وتوفير الخدمات المناسبة لها ووقف الأوقاف عليها ابتغاء الأجر والثواب. ومن جملة ذلك وقف الكتب والمصاحف كي تستخدم من قبل المتردين عليها باعتبار أن قراءة القرآن الكريم عبادة وأن العلم عبادة، ولأن الكتب هي أدوات العلم فمن الطبيعي أن تستقر المكتبات في دور العبادة والمساجد .

ومن أقدم الإشارات الخاصة بوقف الكتب والمصاحف بالمساجد ما أورده المقريزي من أمر وقف مصحف أسماء بنت أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان على جامع عمرو بن العاصي في عام ١١٨ هـ/ ٧٣٤م (٢). وتزخر المصادر العربية بذكر العديد من نماذج المكتبات المسجدية التي انتشرت في العصر الإسلامي (٤) من الهند إلى الأندلس لاسيما ما أنشىء منها بعد القرن الثالث الهجرى (بعد القرن التاسع الميلادي) ، حيث ازدهار حركة التأليف والترجمة وكثرة المؤلفات وتنوعها.

وفى إطار النشاط الدينى المنقطع النظير الذى شهدته مصر إبان العصر المماليكى  $(^{\circ})$ ، نجد المساجد قد انتشرت انتشارا كبيرا، فكانت أكثر من أن تحصى وأعز من أن تستقصى

<sup>(</sup>١) القرآن االكريم: سورة التوبة، آية ١٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، جـ٢، ص٦٨، مسند الإمام أحمد بن حنبل، جـ١ ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص٧٤٥ ـ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) للوقوف على نماذج من هذه المكتبات. راجع: يحيى ساعاتى: الوقف وينية المكتبة العربية، الرياض، ١٩٨٨ ، ص ٢٤، ٧٠،

<sup>-</sup> Mohamed Makki Sibai, Mosque Libraries, London, 1987, pp.5 4 -83.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٥٣ من الكتاب.

بكل خط منها مسجدا، أو مساجد، لكل إمام راتب ومصلون، كما يقول القلقشندى (١). وقد بلغ من كثرة المساجد وقتها أن أختلف في عددها. فخليل بن شاهين الظاهري قدر عدد المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة بأكثر من ألف مسجد (٢). ويبدو أن هذا الرقم مبالغ فيه، إذ يذكر المقريزي أن عدد المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة مائة وثلاثين مسجد في القاهرة (٣). ومهما يكن من أمر، فإن ذلك يعكس حقيقة هامة هي كثرة المساجد وانتشارها في مصر آنذاك.

وقد زودت هذه المساجد بخزائن الكتب والربعات والمصاحف وكتب الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك من العلوم لاستخدامها من قبل المترددين على المساجد باعتبارها آداه العلم والتعليم. وهذه المكتبات منها، ما كان ينتمى إلى عصور سابقة على العصر المماليكى وظل يؤدى وظيفته إلى ما بعد ذلك، ومنها ما أنشىء خلال العصر موضوع الدراسة. ونستطيع أن نأخذ من مكتبات جامع ابن طولون والجامع الأزهر وجامع الحاكم أمثلة لمكتبات المساجد التي أنشئت قبل العصر المملوكي واستمرت في تأدية وظيفتها إبانه.

فجامع ابن طولون هو أحد المساجد الجامعة القديمة، أنشأه أحمد بن طولون في عام ٢٦٣هـ/ ٨٧٧م، وأوقف عليه الأوقاف، وكانت له خزانة كتب. وظل محل اهتمام من أتى بعد ابن طولون لاسيما في العصر الفاطمي حيث كانت عادة الخلفاء والوزراء والعلماء الفاطميين أن يوقفوا بعض نسخ القرآن الكريم على المساجد مع الكتب الأخرى (٤). من ذلك ما وقفه الحاكم بأمر الله حيث ذكر المقريزي أنه «أنزل إلى جامع ابن طولون ثمانمائة مصحف وأربعة عشرة مصحفا، (٥). ولم تشتمل خزانة كتب الجامع الطولوني على المصاحف والكتب الشرعية فقط، بل ضمت كتب الفلسفة والحكمة والنجوم والطب

<sup>(</sup>۱) القلقشندى: صبح الأعشى، جـ ٣ ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) خليل بن شاهين الظاهري : زيدة كشف المماليك، ص٣١.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط جـ٢ ص٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) متولى محمد متولى : المكتبة ودورها التريوي في مصر الفاطمية ، ص٩٣.

<sup>(</sup>٥) المقريزي: الخطط، جـ٢، ص٢٦٧.

والفلك والتاريخ<sup>(۱)</sup>. غير أن هذا المسجد بما في ذلك المكتبة قد تعرض للإهمال في أواخر العصر الفاطمي، وانعدمت العناية به وخرب أكثره على حد قول المقريزي<sup>(۱)</sup>. وفي العصر الأيوبي لم يحظ باهتمام مذكور، وظل خرابا حتى سنة ٢٩٦هـ/٢٩٦م عندما تسلطن المنصور حسام لاجين (٢٩٦ - ١٢٩٨هـ/ ١٢٩٦ م) الذي جدده ورتب فيه دروسا لإلقاء الفقه على المذاهب الأربعة، ودروسا في التفسير والحديث والطب، وعين لهذه المدرسة مدرسين ومعيدين وطلبة ورتب لهم الأرزاق والمرتبات الوفيرة<sup>(۱)</sup>. وأنشأ كذلك خزانة كتب كانت عامرة المصنفات وتذكر وثيقته أن هذه المكتبة كانت في عصر المماليك تحتوي على أمهات كتب الطب.

وأمامكتبة الجامع الأزهر فقد أنشئت بعد عشرين عامامن إنشاء الجامع ( ٩٩١هم) ، وذلك بعد أن أصبح في عهد العزيز بالله الفاطمي مؤسسة تعليمية للعلماء والفقهاء والطلاب، ونقل إليها الكثير من المصاحف والكتب، وأضاف إليها بعد ذلك الحاكم بأمر الله الكثير من المجلدات التي كانت بدار العلم كما جاء في الوقفية التي أوقفها لدار العلم والجامع الأزهر وجامع راشدة وجامع المقس (٤).

ولأهمية هذه المكتبة، فقد عهد الفاطميون بالإشراف عليها إلى داعى الدعاة وهو من أكبر المناصب الدينية في ذلك العصر. ومن أشهر هؤلاء الدعاة أبو الفخر صالح الذي عين داعيا للدعاة في سنة ١١٢٧هـ/١١٣م ، وأضيف إليه الخطابة بالجامع الأزهر مع خزانة الكتب، (٥).

وقد استمر هذا المسجد ومكتبته في تأدية وظيفته التعليمية والتربوية زهاء قرنين من

<sup>(</sup>١) متولى محمد متولى: المرجع السابق والصفحة.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط، جـ٢، ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) وثيقة حسام لاجين، محكمة ١٨، محفظة ٣، المقريزى : المصدر السابق- والصفحة، ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جـ٨ ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر نص الوقفية في : المقريزي : المخطط، جـ٢، ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) ابن ميسر : أخبار مصر، صححه هدري ماسيه، القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي، ١٩١٩م، جـ٢، ص ٢٤.

الزمان. فلما انهارت الدولة الفاطمية وملك الأيوبيين البلاد، أوقفوا صلاة الجمعة فيه، ولكنه ظل محتفظا بصفته كمعهد للدراسة والقراءة إلى أن أعيدت إليه مكانته السابقة في عهد الظاهر بيبرس، فقد أمر في عام ٦٦٥هـ/١٢٦٥م بتجديده وإحياء مآثره، فأعيدت إليه صلاة الجمعة ورتبت فيه الدروس(١).

ولقد أولى المماليك وأمراؤهم والعلماء والفقهاء الجامع الأزهر ومكتبته عناية خاصة فأوقفوا الأوقاف عليه لضمان استمرارية العملية التعليمية به (٢). من ذلك ما تذكره وثيقة الشيخ سليمان الإبشادى من أنه وقف كتبه دعلى الفقراء والمساكين القاطنين بالجامع الأزهر الذين لا يملكون من الكتب إلا اليسير جداء (٣). ويبدو أن كل رواق بالأزهر كان توجد به مكتبة خاصة بالمجاورين المقيمين به. من ذلك ما أوقفه الشيخ عيسى بن عبد الرحمن الزواوى المغربي عام ٨٧٨هـ/١٤٧٣ م من الكتب دعلى أبناء جلدته من طلبة العلم والفقراء في الجامع الأزهر برواق المغاربه بالذات دون غيره من الأورقه، (٤).

<sup>(</sup>۱) على سالم النباهين: التربية الإسلامية في عصر السلاطين المماليك، ص ٢٤٢؛ ابن كثير: البداية والنهاية والنهاية، بـ ١٠ من ٢٤٨؛ أنظر أيضا سعيد عاشور: المجتمع المصري، ص ١٠١؛ عبد المنعم خفاجي: الأزهر في مائة عام، ص ٢٠ - ٢٦؟ عبد الرحمن زكي: الأزهر وما حوله من أثار، ص ٢٦ - ٢٧؛ جمال الدين سرور: الظاهر بيبرس، ص ١٥٥ - ٢٥١؛ عبد الغني عبد العاطي: التعليم زمن الأيوبيين والمماليك، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>۲) انظر وثائق وقف الأمير يشبك بن مهدى الداودار محكمة ۱۸۸ ، محفظة ۲۸ ؛ السلطان فرج من برقوق محكمة ۲۰ ، محفظة ۲۱ ؛ وثيقة السلطان حسن بن قلاوون ، ۱۸۸ أوقاف ؛ وثيقة الأمير قرقماس ، ۲۰ أوقاف ؛ وثيقة سليمان الإبشادى محكمة ۲۷ ، محفظة ۳۳ ، نشر عبد اللطيف ابراهيم ؛ وثيقة عيسى الزواوى محكمة ۱۸۲ ، محفظة ۳۱ ، نشر عبد اللطيف ابراهيم ؛ وثيقة صلاح الدين بلجك ، ۱۲۳ أوقاف ، وثيقة فاطمة بنت عبد الله الجركسية ، ۱۸۲ أوقاف . وثيقة الزيني خشقدم ۱۸۸ أوقاف ؛ وثيقة رينب بنت العلائي ، ۱۵۹۵ أوقاف ؛ وثيقة جوهر اللالا ، محكمة ۲۸ ، محفظة ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) وثيقة سليمان الإبشادى، محكمة ٢٧٨، محفظة ٤٣، نشر عبد اللطيف ابراهيم مكتبه في وثيقة، القاهرة، ١٤٦٨ م عس١٩٦٢.

<sup>(</sup>٤) وثيقة عيسى الزواوى، محكمة ١٨٦، محفظة ٣١، نشر عبد اللطيف ابراهيم: وثيقة استلام كتب، القاهرة: ١٩٦٢ م، ص١٦٠.

وأما مكتبة الجامع الحاكمي، فمن المعروف أن هذا المسجد كان ثاني مسجد ينشأ في مصر في عهد الفاطميين. وقد أسسه العزيز بالله ثم أكمله الحاكم بأمر الله، ولذلك نسب إليه ويقال له الجامع الأنور(١). وقد أصبح مركزا علميا مشهورا زمن الفاطميين وأخذ ينافس الجامع الأزهر نفسه (٢). والحق الحاكم بهذا المسجد خزانة كتب اشتملت على مختلف المعارف والفنون فضلا عن المصاحف وعلوم الدين الإسلامي (٣).

واستمرت عناية الفاطميين بالجامع الحاكمي ومكتبته حتى قرب نهاية دولتهم. ويبدو أن النشاط به قد اقتصر طول العصر الأيوبي وفترة من العصر المملوكي على إقامة الصلوات ولم يكن به أي نشاط ملحوظ إلى أن حدث بمصر زلزال عام ٢٥٧٨م/١٣٠٠م. وكان من العنف أن تهدمت كثير من منائر المساجد والمدارس، وتصدعت كثير من المباني والجوامع، ومنها جامع الحاكم. فاهتم الأمراء بتجديد ما تهدم منها وانتدب السلطان الناصر محمد بن قلاوون، الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير لعمارة الجامع الحاكمي أن فأصلح ما قد فسد، وبني ما تهدم، وجدد المآذن، وبلط الأرضيات وبيضه ووقف عليه الأوقاف للصرف عليه ورتب فيه دروسا للغة والحديث والقراءات على وعمل فيه خزانة كتب (٢) وقف بها نحوا من خمسمائة مجلداً في المعارف والعلوم المختلفة منها ربعة شريفة مكتوبة بماء الذهب على ورق بغدادي (٧).

وأما مكتبات المساجد التي أنشئت في العصر المماليكي فهي كثيرة نذكر منها على

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق والصفحة: راجع ايضا أحمد أمين: ظهر الإسلام ص١٩٨٠.

Lane - Poole, Stanley, Ahistory of Egypt in the Middle Ages, p. 129. (7)

<sup>(</sup>٤) الدويرى: نهاية الارب، جـ ٣١، ق ١، سنة ٢٠٠، المقريزى: الخطط، جـ ٢، ص ٢٧٨، السيوطى: حـسن الدويرى: نهاية الارب، جـ ٣٦، ق ١، سنة ٢٠٠٠، المقريزى: الخطط، جـ ٢، ص ٢٣١، السنا عبد الغلى عبد العاطى: المرجع السابق، ص ١٨٤. ٢٣٢، ايصنا - Lane - Pool, The Story of Cairo, P.62.

<sup>(</sup>a) المقريزى: الخطط، جـ٢ ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق والصفحة؛ النويرى، نهاية الارب جـ٣ ص٤٠٠، ق١٠

<sup>(</sup>٧) وثيقة بيبرس الجاشنكير، محكمة ١٣، محفظة ٤؛ الدويرى: نهاية الأرب، نفس الجزء والصفحة؛ الكتبى: فوات الوفيات، حـ٣ ص ٢٩٠.

سبيل المثال: مكتبة الجامع الظاهر وهو معروف العافية الذي أنشأه الظاهر بيبرس البندقداري فيما بين عامي 77-77-77 ( 770-77 ( 770-77 ( 770-77 ). وكانت به خزانة كتب وقد وقف الشيخ الفقية النحوي يحيى بن عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمنهوري الشافعي كتبه على خزانة هذا الجامع 70 ، ومكتبة جامع الخصيري الذي أنشأه الأمير عز الدين أيدمر الخصيري بناحية بولاق سنة 70 ( 70 ) ومكتبة خامع الخصيري الذي أنشأه الأمير عز الدين عليها أوقافا كثيرة 70 . وتذكر وثيقة الشيخ شمس الدين الواسطي أنه لما عمر مسجده بخط موردة البوري ببولاق، رتب فيه مكتبة عامرة لها خازن للكتب 70 . ومن ذلك أيضا مكتبة السلطاني بقاعة الجبل، إذ تذكر وثيقة وقفه ما نصه 70 . ومن ذلك جميع المكان المبارك المعمور بذكر الله تعالى الكاين بقاعة الجبل المحروسة بالحوش السلطاني بالجانب الشرقي منه الذي أحيا معمارته سنة الخير . . . وبالجانب الشرقي باب يدخل منه إلى بيت بمنافع وحقوق وهو معد لوضع المصاحف والربعات الشريفة وكتب العلم . . . . 90 .

ومن أشهر مكتبات المساجد في العصر المملوكي مكتبة الجامع المؤيدي الذي أنشأه السلطان المؤيد شيخ المحمودي في عام ٢٢٨هـ/١٤١ م بجوار باب زويلة وزوده بخزانة كتب عظيمة تحوى كتبا في مختلف العلوم والفنون، حيث يذكر المقريزي ما نصه ..... ثم نزل السلطان في عشرة المحرم إلى هذه العمارة ودخل خزانة الكتب التي عملت هناك

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط، جـ٧، ص٢٩٩ ـ ٢٠٠٠؛ ابن تغرى بردى: اللجوم الزاهرة جـ٧، ص١٦١ ـ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، جـ٤، ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) يوجد بدار الكتب المصرية مصحف رقم ٤ مصاحف كان قد وقفه السلطان محمد بن قلاوون على خزانة هذا المسجد، وكان من بين مجموعة الكتب بهذه المكتبة كتاب جامع التواريخ المصرية للحسن اليافى. انظر: صلاح الدين المنجد: الكتاب العربي المخطوط، جـ١، لوحة رقم ٢٦٨ انظر ايضا ملحق١، لوحة ٤ بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٤) المقريزي : الخطط، جـ ۲، ص ٣١٢؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جـ ٨، ص ١١٨ ـ ١١٩ ـ ٢٢٣، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢١٢

<sup>(</sup>٥) وثيقة وقف فرج بن برقوق، محكمة ٢٦، محفظة ٢١؛ وإنظر أيضا صالح لمعى مصطفى : الوثائق والعمارة، ص ٢١، ٢٥. وجدير بالذكر أن دار الكتب المصرية تحتفظ بمصحف للسلطان فرج تحت رقم ١٦ مصاحف.

وقد حمل إليها كتبا كثيرة فى أنواع العلوم كانت بقلعة الجبل، وقدم له ناصر الدين محمد البارزى كاتب السر<sup>(۱)</sup> خمسمائة مجلداً قيمتها ألف دينار، فأقر ذلك بالخزانة، وأنعم على ابن البارزى بأن يكون خطيبا للكتب هو ومن بعده من ذريته (۲). ويؤكد كلام المقريزى ما ورد فى وثيقة المؤيد شيخ ما نصه .... وظيفة الخطابة وخزن الكتب لسيدنا المقر العالى... أبى عبد الله البارزى الجهينى الشافعى كاتب الأسرار الشريفة الملكى المؤيدى ثم لمن بعده من أولاده وذريته ... (۳).

ومن مكتبات المساجد أيضا مكتبة مسجد الأمير تمراز الأحمدى الذى أنشأه الأمير تمراز أحد الأمراء الأخورية فى عهد السلطان الأشرف قايتباى فى عام ١٤٧٦ه ( $^{(1)}$ )، وخزانة كتب جامع أزيك من ططخ الأشراف الظاهرى جقمق ( $^{(2)}$  هـ $^{(3)}$ )، وخزانة كتب مسجد الأمير خايريك من مال بأى أحد أمراء قانصوه الغورى والذى أنشأه بخط التبانة عام ٩٠٨ هـ $^{(7)}$ .

## المكتبات المدرسية :

ولم تقتصر أنواع المكتبات التي عرفتهامصر في العصر المملوكي على المكتبات الخاصة ومكتبات المساجد والجوامع، وإنما وجدت أيضا المكتبات المدرسية . إذ واكب إنشاء المدارس الاهتمام بتوفير قدر من الكتب فيها، منها ما تتصل بالمجالات الموضوعية التي

<sup>(</sup>۱) كاتب السر وظيفة من يقوم بالتوقيع عن الملك على أسراره التى يكاتب بها. وعنه تصدر التواقيع بالولايات والعزل. وعادة ما يتولى كاتب السر ديوان الانشاء. انظر: السبكى: معيد النعم ومبيد النقم، ص٢٣٠ وكذلك حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظانف جـ، ص٩٢٣.

<sup>(</sup>۲) المقریزی: الخطط، جـ ۲، ص ۴۳۲۹ وقارن السیوطی: حسن المحاضرة، جـ ۲، ص ۱۹۶ ابن ایاس: بدانع الزهور، جـ ۲، ص ۲ - ۷ وانظر كذلك: فهمی عبد العلیم رمضان: جامع المؤید شیخ، ص ۲ - ۱ .

<sup>(</sup>٣) وثيقة وقف المؤيد شيخ، رقم ٩٣٨ أوقاف، أنظر أيضا السخاوى : الضوء اللامع، جـ٩، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) السخاوى: الصنوء اللامع، جـ٣، ص٣٦، انظر ايصا: مختار حسين الكسباني جامع الأمير تمراز الأحمدى، دراسة أثرية معمارية، رسالة ماجستير- جامعة القاهرة، ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>٥) السخاوى: المصدر السابق، جـ٢، ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) عبد اللطيف ابراهيم: المكتبة المملوكية، ص٣٦.

تتخصص فيها المدرسة، ومنها ما يدخل في باب المعارف والمراجع الأساسية التي لا يستغنى عنها أي دارس رغب في تكوين ثقافة واسعة وراقية(١).

ويعودة سريعة إلى الوراء نجد أن نظام الملك وزير السلاجقة هو أول من أسس المدارس وجعلها عملا رسميا من أعمال الدولة. وذلك بإنشاء المدرسة النظامية في بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري (النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي)، وقد ألحق بها خزانة كتب ضخمة حتى ليقال أن فهرسها كان يضم بين دفتيه ستة آلاف مجلدا(۱). ومن بغداد انتقلت فكرة المدرسة وإلحاق المكتبات بها إلى الحواضر الإسلامية ومنها الشام، حيث أنشأ نور الدين محمود العديد من المدارس منها المدرسة النووية في حلب، ووقف عليها خزانة كتب كبيرة مثمنة كما يقول الذهبي(۱)، وكان من الطبيعي أن يحاكي صلاح الدين الأيوبي، ومن أتى بعد، من سلاطين الأيوبييين ورجال دولتهم، سيده نور الدين محمود في بناء المدارس فأنشأو في مصر العديد من المدارس ذات المكتبات. وقد ذكر المقريزي ستا وعشرين مدرسة أنشئت في العصر الأيوبي، وكان معظمهالا يزال قائما على عهده (٤) مثل المدارس الكاملية والفاضلية والصالحية (٥).

وعلى هذا، عندما آل حكم مصر إلى المماليك تبارى سلاطينهم وأمراؤهم فى إنشاء المدارس، واهتموا بذلك اهتماما عظيما محتى أصبح من المعتاد طوال عصر المماليك أن يكون من آثار السلطان مدرسة أو أكثر . وينسحب هذا القول على معظم سلاطين المماليك بداية بالمعز عز الدين أيبك التركماني (٦٤٨-١٥٥هـ/ ٣١٥٦-١٢٥٠) وانتهاء بالسلطان

<sup>(</sup>١) يحيى ساعاتى : الوقف وينية المكتبة العربية، ص٧٦ ـ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، القاهرة، طبعة بولاق، ١٣٩٠هـ، جـ٨،ص ٢٢٩. وللمزيد عن المدرسة النظامية ومكتبتها راجع: ابن كثير: البداية والنهاية، جـ١٣، ص٢؛ ابن الجوزى: المنتظم في تاريخ الملوك، جـ٨، ص٢٥؛ الأشراف الغساني: العسجد المسبوك والجوهر المحكول، ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) الذهبى: سير أعلام النبلاء، جـ٢، ص٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) المقريزي : الخطط، جـ ٢، ص٣٦٣ وما بعدها ؛ انظر أيضا أحمد فكرى: المرجع السابق، جـ ٢، ص٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٦٧ - ٦٩ من هذا الكتاب.

قانصوه الغورى (٩٠٦ - ٩٠٢ هـ/ ١٥٠١ - ١٥١٦ م) ، كما لو كانت هذه المدارس من مظاهر السلطة وشعارها(١) . وقد عبر القلقشندى عن هذه الحقيقة بقوله دابتنوا من المدارس ماملاً الأخطاطوشحنها، (٢) . كذلك ذكر ابن بطوطة دوأما المدارس بمصر فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها، (٣) .

وكانت المدارس في ذلك العصر أشبه بالجامعات . فهي معاهد أو كليات للتعليم العالى ولكل مدرسة مذهبها الذي تتبعه وإن كان بعضها يشتمل على أربع كليات المذاهب الأربعة . وإذا كان من المفروض في المدرسة أن تكون مركزا للعلوم الدينية من فقه وحديث وتفسير وغيرها، فإن الوضع لم يلبث أن تطور حتى غدت المدارس مراكز لتدريس النحو واللغة والفلسفة والعلوم الطبيعية فضلا عن العلوم الدينية (أ) . وقد ألحقت بكل مدرسة مكتبة أو خزانة كتب على حد مصطلح وثائق الوقف المملوكية (أ) حوت أنواعا عديدة من المؤلفات في مختلف العلوم والفنون، يرجع إليها المدرسون والطلاب في البحث والاستقصاء كما يقول القلقشندي (٦) . نذكر على سبيل المثال مكتبة المدرسة الكاملية ، وكلاهما أنشيء في العصر الأيوبي واستمرتا في تأدية وظائفهما حتى النصف الأول من عصر دولة المماليك البحرية (٧) .

وأما المكتبات المدرسية التي أنشئت في العصر المملوكي فهي كثيرة. نذكر منها مكتبة المدرسة الظاهرية التي أسسهاالظاهرييبرس البندقداري في مابين عامى المدرسة الظاهرية التي أسسهاالظاهريي بالقاهرة، ووقف عليها خزانة كتب

<sup>(</sup>١) عبد الغنى عبد العاطى: المرجع السابق، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) القلقشندى: صبح الاعشى، جـ٣ ص٣٦٤٠.

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة: الرحلة ، جـ١ ، ص٧٤٠

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور: الأيوبيين والمماليك، ص١٥٢، ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) راجع - الوثائق المثبت أسماؤها في نهاية البحث في قائمة المصادر والمراجع -

<sup>(</sup>٦) القلقشندى: صبح الأعشى، جـ ١، ص ٢٦٤، أنظر أيضا سعيد عاشور: المجتمع المصرى، ص ١٤٥ ـ ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) راجع ص ٦٨ ـ ٧٠.

جليلة حمل إليها أمهات الكتب في سائر العلوم والمذاهب (١). وهذه المدرسة يسميها السيوطي بالمدرسة الظاهرية القديمة تمييزا لها عن المدرسة الظاهرية برقوق التي أنشئت بعد ذلك في سنة ٢٨٦ه (١). كما أنشأ السلطان المنصور قلاوون في عامي ٦٨٣ ـ ١٢٨٤ م (١٢٨٤ ـ ١٢٨٥ م) المدرسة المنصورية ضمن مجموعته البيمارستان والقبة والمدرسة - بخط بين القصرين بالقاهرة وجعل بها خزانة كتب جليلة في مختلف أنواع العلوم والربعات الشريفة (٣) . وبخط بين القصرين أيضا توجد المدرسة الناصرية ، وهي بجوار القبة المنصورية ، كما قد شرع في بنائها السلطان زين الدين كتبغا المنصوري ثم عزل قبل أن يتمها فاشتراها منه الناصر محمد بن قلاوون ، وبني بجوارها قبة وكمل عمارتها سنة ٢٠٧ه (١٣٠٣م) وجعل بها خزانة كتب (٤) .

<sup>(</sup>۱) المقريزى: السلوك جـ ۱ ص ٤٠٥؛ والخطط، جـ ۲ ، ص ٣٧٩، ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ، جـ ٧ ، ص ١٢٠ ، ١ ٢ ٢ المقريزى: السلوك جـ ١ ص ٤٠٥؛ والخطط، جـ ٢ ، ص ٣٧٩، ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ، جـ ٧ ، ص ١ ٢٠٠ و ٢٦٣ البونبي البعلبكي قطب الدين أبو الفتوح موسى: ذيل مرآة الزمان، حـيد رأباد الدكن، ١٩٥٤ ، جـ ١ مـ ١٥٥٤ واجع أيضا محمد جمال الدين سرور: دولة الظاهر بيبرس، ص ١٢٨ . وجدير بالذكر أن الظاهر بيبرس أسس مدرسة أخرى أطلق عليها أيضا المدرسة الظاهرية في دمشق فيما بين عامي ٢٠٥ و ٢٧٧ هـ بيبرس أسس مدرسة أخرى أطلق عليها أيضا مكتبة عظيمة حوت الكثير من الكتب والمخطوطات العلمية والدينية . أنظر: النعيمي : الدارس فس تاريخ المدارس، ص ٣٤٩، ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب، جـ ٥ ، ص ٣٥٠ ـ ٢٥٠ راجع أيضا محمد كرد على : خطط الشام، جـ ٢ ، ص ٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) السيوطى: حسن المعاضرة، جـ٢، ص١٨٩ ـ ١٩٠ ؛ راجع ايضا السخاوى الضوء اللامع، جـ٨، ص٢٩٨ ، ترجمة رقم ٢٩٨، جـ٩ ، ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) وثيقة وقف السلطان قلاوون رقم ١٠١٠ أوقاف، محكمة ١٥، محفظة ٢. وقد قام بنشوها د. محمد محمد أمين كملحق اتذكرة النبيه، جـ١، القاهرة، ١٩٧٦؛ انظر ايضا المقريزى : الخطط، جـ٢، ص ١٩٧٠ والسلوك، جـ١، ص ١٩٧٠ النظر على : حسن المحاضرة، جـ٢، ص ١٩٠ ا؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة، جـ٧، ص ٣٧٠ ٢٠٠ السيوطى : حسن المحاضرة، جـ٢، ص ١٩٠ ا؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة، جـ٧، ص ٣٧٠ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص٣٨٢، والسلوك، جـ١، ص٣٤١- ١٠٤٧، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، جـ٨، ص٨٠٤، وثائق محمد بن قلاوون، رقم ٢٥ محفظة عن وأرقام ٣٧، ٣٠، ٣٠، ٣٠ محفظة عن وأرقام ٣٧، ٣٠، ٣٠، ٣٠ محفظة عن وأرقام ٣٧، ٣٠، ٣٠ محفظة عن المحاضرة عند المحاضرة عن

وتحتفظ دار الكتب المصرية بالعديد من موجودات هذه المكتبة، منها مصحف رقم ٤ مصاحف عليه نص الوقفية على المدرسة المنكورة سنة ٧٣٠هـ. انظر الملحق الأول، لوحة ٤، كما تحتفظ مكتبة بلدية الاسكندرية بنسخة من كتاب دكامل الصناعتين: البيطرة والزريفة المعروف بالناصرى، رقم ٢٠٤٧ تأليف أبي بكر البيطار أحد البياطرة باصطبل محمد بن قلاوون. وكان ضمن موجودات مكتبة المدرسة الناصرية كما هو واضع من نص الوقفية المئبتة على صفحة العنوان.

وفيما بين عامى ٧٥٨ و ٢٦٤هـ (١٣٥٧ - ١٣٦٣ م) أنشأ السلطان حسن بن قلاوون مدرسته بخط سوق الخيل بالقلعة لدراسة المذاهب الأربعة والحديث والقراءات وقد زودها بمكتبة حوت العديد من الكتب والمصاحف، وقفها السلطان على طلبة العلم الشريف(۱). ويبدو أنه كان بها الكثير من كتب الحديث وعلومه، إذ تشترط وثيقة الوقف على مدرس الحديث أن يقوم بالتدريس من كتب الحديث المعتمدة (٢). كما أسس السلطان شعبان بن حسين بن الناصر محمد المدرسة الأشرفية في سنة ٢٧٤هـ (١٣٦٢م) وكملت عمارتها في سنة ٢٧٧هـ (١٣٦٧م) وكملت عمارتها في منة ٢٧٧هـ (١٣٧٥م)، والحق بها مكتبة كانت من أكبر المكتبات المدرسية المملوكية وزخرت بالكتب النفيسة والمصاحف الشريفة (٣). ولكن هذه المكتبة لم تطل مدة بقائها، وقد مدمها السلطان فرج بن برقوق، ثم أقام مكانها المؤيد شيخ المحمودي البيمارستان (٤) المؤيدي سنة ٨٣٣هـ ١٤٢٨ م. كما اشتري الأمير جمال الدين يوسف الاستادار معظم المؤيدي سنة ١٣٨٣ هـ / ١٤٢٠ م. كما اشتري نفيما بين عامي ٢٨٧و ٨٨هه/ ١٣٨٤ النظاهر برقوق المدرسة الظاهرية بين القصرين فيما بين عامي ٢٨٧و ٨٨هه/ ١٣٨٤ المالخري خزانة كتب وصانا منها عدة مصاحف وتآليف (٢) كما أقام السلطان فرج بن الأخرى خزانة كتب وصانا منها عدة مصاحف وتآليف (٢) كما أقام السلطان فرج بن الأخرى خزانة كتب وصانا منها عدة مصاحف وتآليف (٢) كما أقام السلطان فرج بن الأخرى خزانة كتب وصانا منها عدة مصاحف وتآليف (٢) كما أقام السلطان فرج بن

<sup>(</sup>١) وثيقة السلطان حسن، رقم ٨٨١ أوقاف، ورقم ٤٢،٤٠ محفظة ٢، المقريزى: الخطط، جـ٢، ص٢١٦ السيوطى : حسن المحاصرة، جـ٢، ص١٩٦ - ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) وثيقة السلطان حسن محكمة رقم ٤٢ محفظة ٦.

<sup>(</sup>٣) عبد اللطيف إبراهيم: المكتبة المملوكية ،ص٢٣. هذا وتعتفظ دار الكتب المصرية بمصحف السلطان شعبان على نص وقفيته على مدرسته بتاريخ ١٥ شعبان سنة ٧٧٠هـ. انظر ايضا الملحق الأول، لوحة رقم ٧ بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٤) وثبقة المؤيد شيخ المحمودي رقم ٩٣٨ أوقاف؛ المقريزي : الخطط، جـ ٢ ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص ٤٠١.

برقوق مدرسته المسماه بالناصرية على أنقاض المدرسة الجمالية بعد أن هدمها أخذاً برأى بعض المقربين منه الذين زينوا له هدمها لأنها أقيمت على الاغتصاب، ففعل ذلك فى سنة ١٨٠٦هـ (١٤٠٩م)، وقد وقف عليها خزانة كتب، كان من كتبها «كتاب المنتهى فى اللغة للتميمى البرمكى وهو فى نيف أربعين مجلدا(١).

وقد دار صراع طويل حول هذه المدرسة ومكتبتها بين آل جمال الدين الاستادار والسلطان فرج بن برقوق، فتغير اسمها مرارا(٢).

كذلك أنشأ السلطان أبو النصر برسباى الدقعاقى المدرسة الأشرفية برسباى فيما بين عامى ٨٢٦ و ٨٢٦ و ١٤٢٦ - ١٤٢٦ م) بالحريرين بالقاهرة (7)، وألحق بها مكتبة حوت الكثير من الكتب فى مختلف الفنون والعلوم فضلا عن المصاحف والربعات الشريفة (3). وأما السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى المحمودى (7.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.

<sup>(</sup>۱) ابن كثير: البداية والنهاية جـ ١٤، ص٢٩٦؛ وقارن الخزرجي، على بن الحسن: كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية؛ بتعقيق محمد بسيوني عسل، القاهرة، مطبعة الهلال، ١٩١١ جـ ٢، ص٣١٧؛ وانظر أيضا يحيى ساعاتي: الوقف وبنية المكتبة العربية، ص٨٩.

<sup>(</sup>٢) تحدث المقريزى عن هذا الصراع بالتفصيل. راجع المقريزى: الخطط، جـ ٢ ، ص ١ • ٤ - ٢ • ٤٤ وانظر ايضا : السلوك، جـ ٤ ، ص ١٧٥ - ١٧٦ وابن حجر العسقلاني : أنباء القمر، جـ ٢ ، ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>٣) وثيقة برسباى رقم ٨٨٠ أوقاف، وثيقة برسباى رقم ٤٥٥ دار الكتب، نشر أحمد دراج ؛ ابن حجر العسقلانى: ابناء القمر، جـ٣، ص ٣٠٥، انظر ايضا عبد الستار عثمان : الآثار المعمازية للسلطان برسباى، جـ٥٠١، هذا وتحتفظ دار الكتب بعده مصاحف كانت ضمن موجودات هذه المكتبة منها المصاحف أرقام وتحتفظ دار الكتب بعده مصاحف كانت ضمن موجودات هذه المكتبة منها المصاحف أرقام

<sup>(</sup>٤) يذكر السخاوى أنه ممن تولى أمانة هذه المكتبة إبراهيم بن على بن أحمد القلقشندى، وأحمد بن عبد الرحمن يوسف الأنصارى، ومحمد بن عمر الكركى. أنظر السخاوى: الضوء اللامع، جـ ١، ص٧٧، ٣٢٩، ٣٢٩ على التوالى.

<sup>(°)</sup> كان عصر السلطان قايتباى من أزهى العصور في إقامة المدارس والمنشأت الاجتماعية، حيث أنشأ العديد من المدارس بالقاهرة والاسكندرية ودمياط ورشيد، ودسوق، كما اهتم باصلاح عمائر ما سبق من سلاطين وامراء. فيقول الصيرفي عنه وعمر آثارا كثيرة كانت درست وغفت رسومها، إبن الصيرفي : أنباء الهصر بأبناء العصر، ص٣٩٠. كما أنه عمر مدارس خارج مصر في الحجاز وفلسطين وأمدها بمجموعات من الكتب والمصاحف، للوقوف على هذه المنشآت راجع: وثيقة السلطان قايتباى ، دراسة وتحليل عبد اللطيف ابراهيم، ص٣١- ١٠ وأيضا حسني نويصر: منشآت السلطان قايتباى، ص ١١ - ١٣ ، انظر كذلك

<sup>-</sup> Lane - Poole, Ahistory of Agypt, P.342; Mayer, The Buildings of Qaytbay, p.6FF وراجع ترجمته في : السخارى : الضوء اللامع جـ٦، ص ٢١١ وما بعدها.

قرافة أو جبانة المماليك. سنة ٧٧هه/ ٥٠٩م وألحق بها خزانة كتب ومدرسة بالكبش سنة ٩٨٠هه ٩٠٩م ووقف عليها خزانة كتب حوت الكثير من المؤلفات والمصاحف وصل الينا بعضها وعليه إشهار يوقفها بحيث لا تخرج من المدرسة برهن ولا بغيره (٢). وفي أواخر عصر سلاطين المماليك. أسس السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى أواخر عصر سلاطين المماليك. أسس السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى (٢٠٩ - ٩٢٢ مَ مُ أَمُورية بخط البرابشين بالقاهزة فيما بين عامى ٩٠٠ - ٩٠٩هـ (١٥٠٣ - ١٥٠٤م) ، وكان بها خزانة كتب حوت العديد من المؤلفات والمراجع والمصاحف فقد ذكرت وثيقة الغورى ما نصه د... خلوة كبرى معدة لخزن الكتب بها جنبات خشب نقى يمنى ويسره وصدرا مثبته معه لحفظ ما فيها من كتب العلم الشريف الموقوفه على طلبة العلم الشريف لانتفاعهم بها في المدرسة المذكورة (٣).

وقد حاكى أمراء المماليك سلاطينهم فى إنشاء المكتبات المدرسية ووقف الأوقاف عليها. من ذلك مكتبة المدرسة الصحابية البهائية التى أنشأها الصاحب بها الدين ابن محمد بن حنا سنة ٢٥٤هـ/١٢٥٦م في زقاق القناديل بمصر القديمة قرب الجامع العتيق. وكانت خزانة كتبها جليلة على حد قول المقريزي(٤)، وربما يرجع الفضل فى ذلك إلى قربها من سوق الكتبيين(٥) فى نفس المنطقة. وهى غير المدرسة الصحابية التى أنشأها الصاحب

<sup>(</sup>۱) وثيقة السلطان قايتباى، رقم ۸۸٦ أوقاف، ص ٢٣ ـ ٢٤، نشر نويصر، ص ١٧٥؛ وقارن وثائق قايتباى رقمى ٨٨٨ ، ١٨٩، ابن اياس : بدائع الزهور، جـ٣، ص ١٢٣؛ السخارى : الضوء اللامع، جـ٦، ص ٢٠٨، ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب، جـ٨، ص ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>۲) السخاوى: الصنوء اللامع جـ ۲، ص ۲۰۸؛ ابن العماد: شذرات الذهب، جـ ۸؛ ابن ایاس: بدانع الزهور جـ ۳، ص ۱۲۳. ومن هذه الکتب والمصاحف تحقظ دار الکتب المصرية بمصحف قایتبای رقم ۱۲۱ مصاحف، و کتاب اللوامع فی مشکلات المطالع رقم ۱۹۶۱، و کتاب فی التصوف رقم ۱۳۹۲ تصوف، ومصاحف و ربعات أرقام ۱۸، ۱۸، ۸۸، ۱۶٤. کما تحتفظ المکتبة الأزهرية ببعض الکتب والمصاحف مثل ربعة رقم ۱۵۰ و رقم ۱۹۶۹، و القصيدة التوحيدية رقم ۱۹۶۰، انظر الملحق الأول، لوحة رقم ۱ ۱ بآخر الکتاب.

<sup>(</sup>٣) وثيقة الغورى رقم ٨٨٣ أوقاف؛ انظر ابن إياس: بدائع الزهور، جـ٤ ص٥٥، ٥٣، ٥ راجع ايضا محمد فهيم: مدرسة السلطان الغورى، ص ٢٠٣. هذا وتحتفظ دار الكتب بالعديد من المؤلفات التي كانت في هذه المكتبة منها مصحف الغورى رقم ٣٧، و و الحكايات المستطابة في ديوان الصبابة، رقم ١٨٠٧ ز، وقارن جورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية، جـ٣، ص١٣٩؛ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة جـ٧، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) المقريزي: الخطط؛ جـ٢، ص ٣٧٠، ٣٧١؛ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، جـ٧، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) المقريزي: المصدر السابق ، جـ٢ ص١٠٢٠.

صفى الدين عبد الله بن شكر بسويقة الصاحب في القاهرة للمالكية وكان بها هي الأخرى خزانة كتب (١). كما أنشأ سيف الدين منكوتم وا الحسامي نائب السلطة بالقاهرة (٢) المدرسة المنكوتمرية سنة ١٩٩٨هـ/ ١٩٨٩م، ووجعل بها خزانة كتب وجعل وقفا ببلاد الشام، (٣). وأنشأ الأمير علاء الدين طيبرس الخازنداري (٤) نقيب الجيوش في عهد السلطان الشام، (٣). وأنشأ الأمير علاء الدين طيبرس الخازنداري (٤) نقيب الجيوش في عهد السلطان الأزهر، وجعل بها خزانة كتب (٥). كذلك وجد بالمدرسة الملكية التي أنشأها سيف الدين آل ملك الجوكندار الناصري سنة ١٢٩هـ/ ١٣١٩م تجاه داره بخط المشهد الحسيني . خزانة كتب معتبره على حد قول المقريزي (١) وأما المدرسة الصرغتمشية التي أسسها الأمير صرغتمش الناصري سنة ١٧٥٩هـ/ ١٣٥٦م بجوار الجامع الطولوني لدراسة المذهب الحنفي والحديث، فإن كتب الخطط والتراجم والطبقات (٧) لا تذكر شيئا عن مكتبتها التي حوت الكثير من كتب الفقه والحديث وغير ذلك من العلوم الشرعية واللغوية والمصاحف والربعات الشريفة . ولكن وثبقة الوقف الخاصة بالأمير صرغتمش تكشف عن وجود مكتبة بالمدرسة الصرغتمشية مثلها في ذلك مثل غيرها من المدارس المملوكية (٨). كذلك

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، جـ٢، ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: المصدر السابق، جـ٢ ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق جـ٢ ،ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في، المصدر السابق جـ٢ ، ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق والصفحة. ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة جـ٩ ص ١٩٩، ابن دقماق: الانتصار بواسطة عقد الأمصار جـ٤، ص ٩٦٠.

<sup>(</sup>٦) المقريزي: الخطط، جـ٢ ص ٣٩ ٢، ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جـ١٠ ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٧) انظر: المقريزي: الخطط، جـ ٢، ص ٤٠٣؛ السيوطي: حسن المحاضرة، ج٢، ص١٩٢٠.

<sup>(</sup>A) وثيقة الأمير صرغتمش رقم ٣١٩٥ أوقاف، نشر عبد اللطيف إبراهيم، أنظر أيضا ؛ عبد اللطيف ابراهيم: المكتبة الممكتبة العملية المملوكية، ص ٢٣ ؛ يحيى ساعاتى: الوقف وينية المكتبة العربية ص ٨٨. وقد وصلنا من هذه المكتبة كتب عديدة منها كتاب «التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، ، رقم ٣ لغة، دار الكتب، وربعة صححف صدغ تمش رقم ١٥٠ بدار الكتب؛ وربعة صدرغ تمش رقم ١٥٠ بدار الكتب، وربعات صدرغ تمش أرقام ١٨٢/ ١٨٣ / ١٨٢ / ١٨٥ / ١٨١ / ١٨٥ / ١٨٠ بالمكتبة الأزهرية . أنظر الملحق الأولى، لوحتين ١،٢ بآخر الكتاب.

أسس الأمير سيف الدين الجاى اليوسفى زوج خوند بركة مدرسته خارج باب زويلة بسويقة العزى (١) في ما بين عامى ٧٦٨ - ٧٧٤ه (١٣٦٨ - ١٣٧٤ م) وزودها بخرانة كلتب ومصاحف (٢) في مدرسة الأمير أنيال اليوسفى (٣) التي أسسها خلال عامى ٧٩٤ - ٧٩٥ (١٣٩٢ - ١٣٩٣ م) خزانة كتب فيها العديد من المؤلفات والمصاحف (٤) . وأما المدرسة المحمودية التي أنشأها الأمير جمال الدين محمود الاستادار سنة ٧٩٧هـ/١٣٩٥ م بخط الموازين خارج باب زويلة ، فقد عمل بها خزانة كتب (٥) لا يعرف بديار مصر والشام مثلها على حد قول المقريزي (١) ، وكان بها حوالى أربعة آلاف مجلداً (٧) .

وألحق بكل من مدرسة أيت مشى البجاس أتابك العساكر في أيام برقوق (  $^{(1)}$  ،  $^{(4)}$  ، ومدرسة الأمير سودون من زادة التي أنشأها عام  $^{(4)}$  ، ومدرسة الأستدارية التي أنشأها جمال الدين يوسف الاستادار بين القصرين بالقاهرة في عامى  $^{(4)}$  ،  $^{(4)}$  ، خزائن كتب ، وكانت الأخيرة من أشهر المكتبات المدرسية في العصر المملوكي  $^{(1)}$  . كذلك أنشأ مقبل الرومي الزمام (  $^{(4)}$  ،  $^{(4)}$  ) . كذلك أنشأ مقبل الرومي الزمام (  $^{(4)}$  ) .

<sup>(</sup>۱) سويقة العزى خارج باب زويلة قريبا من قلعة الجبل، وقد سميت كذلك نسبة إلى الأمير عز الدين أيبك العزى نقيب الجيوش زمن خليل بن قلاوون و راجع المقريزى : الخطط جـ٢، ص١٠٦. ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>۲) المقريزى: الخطط جـ٢ ص ٩٩٩؛ ابن تغرى بردى: اللجوم الزاهرة جـ ٨ ص ٢٠٤ ، جـ٤. وتحقفظ دار
 الكتب بمصحف الجاى اليوسفى رقم ٢٢.١٤ مصاحف.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في ابن تغرى بردى: المنهل الصافى جـ٣، ص ١٨٩ ، ترجمة ٦١٥ ، السخارى : المنوء اللامع جـ٣، ص ١٠ - ١١ .

<sup>(</sup>٤) وثيقة وقف أيدال اليوسفي رقم ٥٥ محفظة ٩، وهذه المدرسة سجلت أثريا برقم ١١٨ (بشارع الخيامية).

<sup>(</sup>٥) المقريزي: الخطط، جـ٢، ص٢٩٥؛ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، جـ١١ ص١٥٩٠.

<sup>(</sup>٦) المقريزي: الخطط جـ٢ ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٧) السخارى : الضوء اللامع، جـ٥ ص١٤٣ ـ ١٤٤ . أنظر الملحق الأول، لوحـة رقم ٥، والملحق الثالث بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر العسقلاني : أنباء الغمر، جـ٣، ص١١٨، وفيات ٢٠٨ ورقة ٢٤، السخاوى : الضوء اللامع، جـ٢، ص٢٤.

<sup>(</sup>٩) وثيقة الأمير سودون من زادة، رقم ٢٥٨، محفظة ١٠، نشر حسني نويصر.

<sup>(</sup>١٠) وثيقة جمال الدين يوسف الاستادار رقم ١٠٦ محفظة ١٧، نشر عبد الستار عثمان؛ المقريزي : الخطط جـ٢٢ ·

مدرسة البندقاتين بالقاهرة وجعل بها خزانة كتب (١) وألحق الأمير عبد الغنى الفخرى بمدرسته التي أنشأها بخط بين السوريين سنة ١٤١٨هـ/١٤١ م خزانة كتب حيث تذكر وثيقة وقفه ما نصه رويصدره - أي الدهليز - يدخل إلى خزانة برسم خزانة الكتب والإيوان الغربي يشتمل على خزانتين برسم الكتب وغيرها (٢) . وجعل الأمير تغرى بردى البكلمش (ت٤٤٣مـ/ ١٤٤٣م) بمدرسته التي بخط الصليبية الطولونية بالقاهرة خزانة كتب بالإيوان الكبير على يسره المصلى كما تذكر وثيقة وقفه (٢) . والحق الأمير يشبك بن مهدى الدوادار الكبير بمدرسته خزانة كتب أودع بها الكثير من كتبه التي وصل إلينا بعضها (٤) .

وفى عام ١٤٧٠م بنى الأمير أزيك من ططخ أتابك العساكر مدرسته بمنطقة الأزبكية - ضمن عمائرة الكثيرة هناك .. وجعل بها خزانة لكتب العلم المختلفة (٥) . كما عمر الأمير قجماس الإسحاقي مدرسة بالقرب من خوخة أيد مش بالدرب الأحمر فيما بين عامي ٨٨٤ و ٨٨٨ه (١٤٧٩ - ١٤٨٢م) ، وكان بها خزانة كتب (٦) . وفي عصر الغوري أنشأ السيفي قاني باي قرار الرماح أمير أخور كبير، وهو أحد أمراء الغوري، مدرسة تجاه

<sup>(</sup>١) وثيقة مقبل الرومي رقم ٦ محفظة ١٠، رقم ٧٥، محفظة ١٢، السخاوي : الصوء اللامع جـ١٠ ص١٦٨.

 <sup>(</sup>۲) وثيقة عبد الغنى الفخرى رقم ۲۲، محفظة ۲۱؛ المقريزى: الخطط، جـ۲، ص٣٢٨؛ السخارى: الصوء اللامع
 جـ١ ص ٢٠؛ انظر ايضا: محمود الكحلاوى مدرسة الأمير عبد الغنى الفخرى، رسالة ماجستير لم تنشر بعد جامعة القاهرة ، ١٩٨١م.

<sup>(</sup>٣) وثيقة الأمير تغرى بردى، رقم ٩٨ محفظة ١٦، دار الوثائق.

<sup>(</sup>٤) يذكر السخاوى أن الأمير يشبك كان له رغبة عظيمة فى اقتناء الكتب. انظر ترجمته فى السخاوى: الضوء اللامع جـ١٠ ، ص ٢٧٢ ـ ٢٧٤ . وتحتفظ دار الكتب المصرية باحد موجودات هذه المكتبة هى كتاب ، شجرة النسب اللبوى وأخبار الملوك المصرية، بخط خطاب من عمر الدنجاوى سنة ٨٨٣ هـ تحت رقم ١٦٣٧ تاريخ - أنظر الملحق الأول. اللوحة رقم ١٠ ، وتحتفظ مكتبة بلدية الاسكندرية بنسخة من نفس الكتاب تحت رقم ٢٠٠ جوقد كتب على صفحة عنوانها عبارة ، برسم خزانة الاشرف السيفى يشبك بن مهدى، ويستفاد من ذلك أنها كانت صمن موجودات خزانه.

<sup>(°)</sup> وثيقة وقف أزيك من ططخ، رقم ١٩٨، محفظة ٣١، دار الوثائق؛ السخارى : الصنوء اللامع جـ٢ ص٢٧٢؛ ابن إياس : بدائع الزهور ، جـ٣ ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) وثيقة الأمير قجماس الاسحاق، رقم ٧٦٠ أوقاف؛ السخاوى : الصنوء اللامع، جـ ٦ ص ٢١٣؛ ابن اياس : بدائع الزهور جـ ٣ ص ٤٧١، ٣٣٨.

سوق الخيل بميدان القلعة سنة ٩٠٨هـ/١٥٠٣م، وكان بها خزانة كتب أيضا. فقد ورد في وثيقة وقفه ما نصه د.. وأما الخلوتان اللتان بالإيوان الكبير ـ وهو المحراب ـ فجعل أحدهما وهي القبلية معدة لخزن الكتب التي وقفها الواقف المشار إليه وجعل مقرها بالمدرسة المذكورة، (١) . كما أنشأ السيفي بيبرس بن عبد الله بن عبد الكريم بن عمر الأشرف قانصوه الغورى المعروف بالخياط مدرسة بخط الجودرية بالقاهرة ، وقد كملت عمارتها في عام ١٥١٩هـ ١٥١٥م، وكانت بها خزانة كتب حوت الكثير من المؤلفات في مختلف العلوم والفنون (٢).

وقد ساهم بعض الطواشية (٣) في بناء المدارس والحاق المكتبات بها. من هؤلاء الطواشي بشير الجمدار (٤) الناصري الذي عمر المدرسة البشيرية سنة (٧٦١هـ/١٣٥٩م) وزودها بخزانة كتب (٥) وكذلك الطواشي الأمير سابق الدين مثقال الأنوكي مقدم المماليك السلطانية الأشرافية (٦) ، فقد بني المدرسة السابقية بخط بين القصرين سنة ٧٦٣هـ/١٣٦١م وزودها بخزانة كتب أيضا (٧).

وقامت أميرات العصر المماليكي بنفس الدور. ففي سنة ٧٦١هـ/١٣٥٩ م أنشأت خوند تتر الحجازية إبنة السلطان محمد بن قلاوون وزوجة الأمير ملكتمر الحجازي المدرسة

<sup>(</sup>١) وثيقة قانى باى الرماح، رقم ١٠١٩ أوقاف.

<sup>(</sup>٢) وثيقة السيفى بيبرس، رقم ٣١٣، محفظة ٤٤١ ابن اياس: بدائع الزهور، جـ٤ ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) الطواشية واحدتها طواش وهو الخص الذى ذهب أنثياه وذكره بالكلية، وقد استخداموا فى الطباق المملوكية وفى الحريم السلطانى، وكانت لهم حرمة وافرة وكلمة نافذة، وبعد شيخهم من أعيان الناس، انظر: السبكى: معيد النعم، ص ٢٣٩، راجع ايضا سعيد عاشور: العصر المماليكي، ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) الجمدار هو الوصيف أو الموظف الذي يتصدى لالباس السلطان أو الأمير ثيابه. راجع: القلقشدى: صبح الاعشى، جـ٥، ص ٤٥٩ السبكى: معيد النعم ص ٤٣٠ انظر ايضا حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف جـ١ ص ٣٥٦ – ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) المقريزي: الخطط، جـ٢، ص٢٩٩.

<sup>(</sup>٦) مقدم المماليك هو أجل وأفضل الطواشية وأقربهم إلى السلطان، وهو من يتحدث في شئون المماليك ويحكم فيهم ويحصر تفرقة الجامكية عليهم. راجع: المقريزي: السلوك جـ١ ،ص٧٨٠ مج٣٠.

<sup>(</sup>٧) المقريزي : الخطط جـ ٢ ص٣٩٣ ـ ٣٩٤ . ويذكر السخاوي أن محمد بن محمد القرشي كان خازنا لمكتبة المحرسة السابقية . انظر ترجمته في السخاوي: الصوء اللامع، جـ ٩ ، ص٧١٠ .

الحجازية بخط رحبة باب العيد بالقاهرة، وجعلت بها خزانة عامرة بالمؤلفات فى مختلف العلوم (١). كما وجد بالمدرسة التي أسستها خوند بركة زوجة الأمير الجاى اليوسفى، أم السلطان شعبان بن حسين بالتبانة سنة ٧٧١هـ/١٣٦٩ م مكتبة حوت الكثير من المؤلفات والمصاحف والربعات الشريفة (٢).

وإذا كان سلاطين المماليك وأمراؤهم والطواشية والأميرات قد أسهموا بالدور الكبير في إنشاء المدارس وتزويدها بالمكتبات، فإن بعض العلماء والتجار والقضاء هم أيضا قد شاركوا في هذا العمل. إذ أنشأ الإمام الشيخ مجدالدين الخليل سنة ٦٦٣هـ/١٢٥ م المدرسة المجدية الخليلية (٣). وشيد شيخ الإسلام سراح الدين عمر البلقيني مدرسة في سنة ١٣٩٧هـ/١٣٩٦م (٤)، وشيد الشيخ ولي الدين البلقيني مدرسته بجوار المدرسة الشريفية (٥). ومن ذلك أيضا مدرسة العنتاني التي عمرها محمود بن أحمد ابن موسى العنتابي نزيل القاهرة (ت٥٥٨هـ/١٤٥١م) بالقرب من الجامع الأزهر (١) وأغلب الظن أن الدوافع التي كانت وراء إنشاء العلماء للمدارس وإلحاق المكتبات بها كانت دوافع دينية وعلمية بحته. أما التجار أصحاب الأموال الطائلة ربما كان الدافع لهم إلى ذلك هو الرغبة في نيل الثواب بجانب الرغبة في الظهور بمظهر الصلاح والتقوى خوفا من مصادرة أموالهم على يد المماليك (٧). ومن أشهر مدارسهم: مدرسة المحلي التي أنشأها رئيس التجار برهان الدين

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣.

<sup>(</sup>۲) وثيقة خوند بركة رقم ٤٧، محفظة ٧، دار الوثائق؛ المقريزى: الخطط، جـ٢ ص ٣٩٩ ـ • • ٤؛ ابن اياس: بدائع الزهور، جـ١ ص ٢٩٧، وراجع أيضا ميرفت عيسى: مدرسة خوند بركة ام السلطان شعبان «دراسة معمارية»، رسالة ماجستير لم تنشر بعد، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٧٧م. وتحتفظ دار الكتب بمصحف كان أحد موجودات هذه المكتبة وهو تحت رقم ويذكر السخاوى أن محمد بن عبد الله السمنودى كان خازنا لكتب هذه المدرسة: انظر ترجمته في السخاوى: الضوء اللامع، جـ٨، ص١١٣٠.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط جـ٢ ص ٣٩٩؛ ابن دقماق: الانتصار، جـ٤، ص٩٩.

<sup>(</sup>٤) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جـ ١١ ص ٣٨٩، ص ٢٩، ج ٢؛ ابن العماد : شذرات الذهب جـ ٧، ص ٥٠ ـ ٢٥؛ ابن الصيرفي : نزهة النفوس جـ ٢ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) السخاوى : التبر المسبوك، ص ٣٨٩؛ إبن الصيرفي : أنباء الهصر، ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) ابن فهد الهاشمي: معجم الشيوخ، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٧) عبد الغني عبد العاطى : المرجع السابق، ص ١٦٦ ـ ٢٠ .

إبر إهيم (ت٦٠٨هـ/١٤٠٣م) وأنفق على بنائها خمسين ألف دينار(١). ويمكن إدراج المدارس التي أنشأها بعض القضاه ضمن مدارس التجار على اعتبار أن بعض أولئك القصاة كانوا يجمعون بين التجارة والعلم. من ذلك مدارس الخروبية. فبالرغم من توليهم لمناصب القصاء، إلا أن شهرتهم كتجار فاقت شهرتهم كقصاة. وقد قامت عائلة الخروبي بيناء ثلاثة مدارس هي المدرسة التاجية الخروبية التي أنشأها القا صى تاج الدين الخروبي (ب ١٣٨٣/ ١٣٨٨ م) (٢) ، والمدرسة العزية الخروبية التي أنشأها القاضي عز الدين الخروبي (ت٧٨٦هـ/ ١٣٨٤ م) (٣) ، والمدرسة البدرية الخوربية التي شيدها القاضى بدر الدين الخروبي (بعد سنة ٧٥٠هـ/١٣٤٩م) . ومن مدارس القصاء مدرسة ابن قاصى العسكر التي بناها الحسين بن محمد محمد العوكاني (ت٧٦٢هـ/١٣٦١م) ، حيث يذكر كل من ابن حجر العسقلاني والشوكاني أنه عمر مدرسة بحارة بهاء الدين ووقف عليها وقفا جيدا، ووقف بها كتبا كثيرة(٤) وكان أيضا بالمدرسة العرابية المجاورة للبشتكية خزانة كتب كبيرة (°). وقد شارك بعض المسالمة، وهم الفئة الذين اعتنقوا الإسلام حديثا، في بناء بعض المدارس لدراسة فقه الدين الإسلامي الذي اعتنقوه . من ذلك المدرسة البقرية التي أنشأها شاكربن غبريان بن عبدالله البقرى (ت٢٤٧هـ/١٣٤٥م) بالقرب من جامع الحاكم(1). كما بني يحيى بن عبد الرازق الذي تولى الاستادارية للظاهر جقمق أكثر من مدرسة ووقف عليها الكثير من الكتب(٧).

ولم يقتصر إنشاء المكتبات المدرسية على القاهرة وحدها باعتبارها عاصمة الديار

<sup>(</sup>۱) المقريزي: الخطط، جـ ۲، ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، جـ٢، ص ٣٦٨؛ ابن دقماق: الانتصار، جـ٤، ص٩٩.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني: أنباء الغمر، جـ ١ ، ص ٨٦ - ٨٨؛ ابن دقماق: المصدر السابق والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: المصدر السابق جـ١ ص ١٩٩ ابن دقعاق: المصدر السابق، جـ٤ ص ٩٨، ٩٩ المقريزى: الخطط جـ٢ ص ٣٩٠ ، ٣٩٩

<sup>(</sup>٥) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، جـ٢، ص ١٥٥؛ الشوكاني: البدر الطالع جـ١، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) ذكر السخاوي أن الشيخ أحمد الحسين القاهري كان خازنا لمكتبة هذه المدرسة. انظر ترجمته في : السخاوي : الضوء الشمع جـ١ ص٧٧٧.

<sup>(</sup>٧) المقريزي : الخطط جـ٢ ص ٢٩٠؛ ابن حجر العسقلاني : أبناء الغمر، جـ ١ ، ص ٢٥ ـ ٢٦.

المصرية، بل انتشرت في معظم أقاليم مصر من أسوان جنوبا إلى الأسكندرية شمالا إذ أنشىء في الاسكندرية ما لا يقل عن خمس وعشرين مدرسة (۱) ملحقا بكل واحد منها خزانة كتب عامرة بصنوف الكتب والتواليف، كما يقول البلوي (۲). من هذه المدارس العفوية والسلفية والعمادية والسراجية. ولم يكن البعد النسبي للوجه القبلي عن العاصمة مانعا المشاركة في النهضة المكتبية والتعليمية التي عاشتها مصر إبان عصر سلاطين المماليك، بل على العكس من ذلك كان دافعا لإنشاء الكثير من المدارس (۲). فأسوان وحدها كان بها ثلاث مدارس هي البانياسية والنجمية والسيفية (٤). وفي إدفو خمس مدارس هي الأفرمية والعزية وابن سديد والغربية والمجيدية (٥). وبلغت المدارس التي شيدت في قوص ستة عشر مدرسة (١). كما وجدت مدارس في إسنا وأسيوط وإخميم والبهنسا وأرمنت وقنا والأقصر. وأما الفيوم فكان بها هي الأخرى عدة مدارس، وكذلك بالوجه البحري وجدت عدة مدارس بدمياط وفيشا وبلبيس والمحلة (٧). ووفقا لرواية القاقشندي (٨) قل أن تخلو إحدى هذه المدارس من مكتبة. فالارتباط العضوى وثيق بين القاقشندي (٨) قل أن تخلو إحدى هذه المدارس من مكتبة. فالارتباط العضوى وثيق بين

<sup>(</sup>۱) انظر: أسامة أحمد إسماعيل حماد: الاسكندرية في عصر دولتي المماليك، رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الآداب - جامعة الاسكندرية، ١٩٨٧، ص ٦٣٧ - ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) البلوى : تاج المفرق، جـ ٢ ، ص ٦٨ ، ٧٨ ، ٧٩ . ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) عبد الغنى محمود عبد العاطى : التطيم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٤) الإدفري : الطالع السعيد ، ص ١٩ ، ١٠٨ ، ١١٥ ، ٢٥٠ ، ٢٥٤ ، ٣٥٨ ، ٣٥٣ ، ٢٥٠ . ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ، ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٢٧؛ المقريزى: الخطط جـ١ ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) راجع: عبد الغني محمود عبد العاطى: المرجع السابق ص ١٧١ - ١٧٤ ، ١٧٦ - ١٧٩ وما بها من حواشى.

<sup>(</sup>٨) القلقشندى : صبح الأعشى ، جـ١ ص ٤٤١ وراجع أيضا : مصطفى السباعى : من روائع حصارتنا ، ص ٢١٦ ، سعيد عاشور : المجتمع المصرى ص ١٤٥ . وجدير بالذكر أن مكتبة بلدية الاسكندرية تحتفظ بنسخة تحت رقم ٢١٧ ب من كتاب وعمدة المحتاج فى شرح المنهاج لابن الملقن (ت٤٠٨ هـ/ ١٤٠١م) برسم خزانة مدرسة تفى الدين بالمحلة ، وكتاب عبارة عن مجموعة مجلدة تحتوى على إشكال ميكانيكية وهندسية وفلكية وموسيقية ، تأليف القس عيسى بيترو، كان ضمن موجودات خزانة المدرسة بدمياط.

وبالإضافة إلى أنواع المكتبات التى أسلفنا إليها، عرفت مصر المملوكية أنواعا أخرى من هذه المكتبات، من بينها المكتبات الملحقة بالبيمارستانات والربط والخانقاوات والزوايا والترب والقباب.

#### مكتبات البيمارستانات:

وتعتبرالبيمارستانات (۱) أكثر هذه الأنواع حاجة للكتب والمكتبات. ذلك أنها كانت بمثابة الكليات الطبية الحديثة، حيث توضح وثيقة وقف السلطان قلاوون وأن خدمات البيمارستانات لم تقتصر على معالجة المرضى بل تعدى الأمر إلى تدريس الطب والاهتمام به. ويشبه هذا إلى حد كبير ما يتم فى المستشفيات الكبيرة فى العصر الحديث من الحاق كليات الطب بالمستشفيات حيث تتوفر الدراسة العلمية وممارسة الطب على أيدى أساتذة متخصصين. فقد نصت وثيقة الوقف على مصالح البيمارستان المنصورى على تعين شيخ للاشتغال بالطب يكون من بين أطباء البيمارستان، وخصص له الواقف مكانا لإلقاء دروس الطب على طلبته (۲) ، . وهكذا كان البيمارستان مكانا للتدريب العلمي وللدراسات النظرية في ذات الوقت. ولأن الكتب تعتبر جزءا أساسيا في العملية التعليمية لا تتم إلا به

<sup>(</sup>۱) البيمارستان بفتح الراء وسكون السين، كلمة فارسية معربة، مركبة من مقطعين «بيمار» وتعنى مريض و دستان، وتعنى دار أو مكان أو محل، فهى دار المريض ويقال أحيانا المارستان وهو مستشفى لمعالجة المرضى من كافة الأمراض. ولكن بمرور الزمن اقتصر الاسم على مستشفى معالجة الأمراض العقلية والنفسية. انظر: المقريزى: الخطط، جـ٧، ص٥٠٤؛ والسلوك، جـ١. ص ٢٧١؛ راجع أيضا: سعيد الجوزى الشرتوى: معجم أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد، بيروت، (مطبعة مرسلى اليسوعية) ١٩٨٣، جـ١ ص ٢٧؛ أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في الإسلام، ص ٤٤ سيدة اسماعيل كاشف: أحمد ابن طولون، ص ٢٥٧؛ محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) محمد محمد أمين : دوثيقة وقف السلطان قلاوون على البيمارستان المنصورى، تحقيق ودراسة، ملحق بكتاب : تذكرة النبية في أيام المنصور وبنيه، جـ ١ ص ٣٠٧، راجع ايضا : سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك ص ٩٦ - ٩٣.

فقد حرص الذين شيدوا البيمارستانات في العصر المملوكي  $^{(1)}$  على تزويدها بالمكتبات التي تضم المؤلفات الطبية . ومن هذه البيمارستانات ، البيمارستان الطولوني وهو أول بيمارستان أنشيء في مصر  $^{(7)}$  ، ويعرف بالبيمارستان الأعلى  $^{(7)}$  ، أنشأه أحمد بن طولون في عام ٢٥٩هـ/ ٢٧٨م وكان بمثابة مستشفى وكلية الطب ، وجعل فيه خزانة كتب ضمت مسايزيد على مسائد ألف مسجلدا ، لم تكن في علوم الطب فسقط بل في سسائر العلوم والمعارف  $^{(2)}$  . وعلى الرغم من أن هذا الرقم يبدو مبالغا فيه ، إلا أن هذه الرواية تكشف عن قدم العناية بالمكتبات في المستشفيات من ناحية وكثرة عدد محتوياتها من الكتب من ناحية أخرى  $^{(2)}$  . وقد استمر هذا البيمارستان في تأدية وظيفته حتى عصر المماليك ناحية أخرى  $^{(3)}$ 

(۱) هناك العديد من البيمارستانات التي كانت موجودة في العصر المملوكي سواء ما أنشيء منها قبل العصر المملوكي أو إبانه، منها: البيمارستان الطولوني الذي أنشأه أحمد بن طولون في عام ٢٥٩هـ/ ٨٧١م بالعسكر والبيمارستان الأسفل الذي بناه كافور الإخشيدي في عام ٣٤٣هـ/١٩٥٧م، والبيمارستان الصلاحي الذي شيده صلاح الدين الأيوبي عام ٢٧٥هـ/١٦٧م، والبيمارستان المنصوري وقد شيده الملك المنصور قلاوون عام ٨٢٨هـ/١٢٧م، والبيمارستان المؤيد شيخ عام ٨٢٨هـ/ ١٤٢٠م.

#### انظر على التوالي:

- ـ المقريزى: الخطط، جـ٢ ، ص ٢ ٠٤ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جـ٤، ص ١٠١.
- ـ المقريزي: الخطط ، جـ ٢ ، ص ٢ ٤٤ ابن دقماق: الانتصار لواقعة عقد الأمصار، جـ ١ ، ص ٩٩ .
- ابن خلكان : وفيات الاعيان ، جـ ٤ ، ص ٤٠٦ ؛ القلقشندى : صبح الاعشى، جـ ٣ ، ص ٣٤٨ ، ٣٦٥ أبو شامة : الروضتين جـ ١ ص ٢٤٨ .
- وثيقة ؛ قلاوون رقم ١٥، محفظة ٢، دار الوثائق؛ ورقم ١٠١٠، أوقاف قديم؛ المقريزى: الخطط جـ ٢ ص ٤٠٦، السلوك جـ ١ ص ٢٠١٠ الطرأيت محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية، ص وما بعدها.
  - ـ وثبيقة المؤيد شيخ ، رقم ٩٣٨ ، أوقاف ؛ المقريزي : الخطط، جـ ٢ ، ص٨٠٤ ؛ والسلوك جـ ٤ ، ص ٢٦٠ .
    - (٢) القلقشندي: صبح الأعشى، جـ٣، ص ٣٤٣.
    - (٣) ابن دقماق : الانتصار، ق ١ ، ص ٢٩؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جـ٣، ص ١٠،١٠ .
- (٤) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جـ ٤ ص ١٠١ ـ راجع أيضا أحمد عيسى : تاريخ البيمارستان في الإسلام ص ٢٧١ محمد عبد الرحيم غنيمة : تاريخ الجامعات الإسلامية ص ٢٨٤ .
- (°) وجدير بالذكر أن هذا النوع من المكتبات كان قد انتشر في العالم الإسلامي، ومن أقدمها وأشهرها اثنتان، البيمارستان العصدى الذي أنشأه عصد الدولة البويهي في القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادي في بغداد وألحق به مكتبة كبيرة، والبيمارستان الثاني هو الذي شيده نور الدين محمود زنكي في نهاية القرن السادس الهجرى / نهاية القرن الثاني عشر الميلادي، وأوقف عليه جملة كثيرة من الكتب الطبية، أنظر: ابن الاثير: الكامل، جـ٩، ص ١٢، ابن خلكان: وفيات الاعيان، جـ٤، ص ٥٠ ابن الجوزي: المنتظم جـ٩، ص ١٢، النعيمي الدارس في تاريخ المدارس ؛ انظر ايصنا: محمد ماهر حمادة: المكتبات في الإسلام، ص ١٤٠ عبد الستار الحلوجي: لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات ص٤٧؛

الجراكسة(١).

ويعتبر البيمارستان المنصورى من أعظم المستشفيات والكليات الطبية في مصر الإسلامية إن لم يكن أعظمها عيل الإطلاق. وقد أدهش هذا المستشفى الكبير الرحالة الذين زارو مصر في ذلك الوقت. فقد ذكر البلوى المغربي في رحلته أنه ، لو لم يكن للقاهرة ما تذكره به إلا البيمارستان وحده لكفى ، (٢). ووصفه ابن بطوطه بأنه ، يعجز الواصف عن محاسنة ، ولم لا ، وقد أعد فيه من المرافق والأدوية مالا يحصر ، (٣) وكان ، يشرف عليه الأطباء (٤) الماهرون والنظام والخدام والمتصرفون ، (٥) ، وقد أنشأ هذا البيمارستان الملك المنصور قلاوون (ت٩٨هه/ ١٩٨٠م) ، وأوقف عليه الأوقاف السخية (٢) ، وجعل به خزانة كتب، (٧) . كما حظى هذا البيمارستان باهتمام الواقفين منهم ابن النفيس الطبيب المشهور (ت٢٨٨هه/ ١٨٠٠م) حيث أوقف داره وكتبه عليه (٨) ، وكانت هذه المكتبة من الصخامة أن بلغت محتوياتها مائة ألف مجلد (١) . وهكذا تتسع الحركة المكتبية في مصر المملوكية لتمتد فتشمل المكتبات المتخصصة في مجال الطب وذلك إدراكا جيدا من رجال خذلك العصر لكافة منطلبات الحياة .

<sup>(</sup>۱) نكره المقريزى فى الخطط ، جـ ۲ ، ص ٤٠٥ . ويفهم من كلامه عنه أنه رأه ، ويذكر عبد الرحمن زكى فى «تراث القاهرة العلمى والفنى، ص ٢٣ ، أن بعض الأطباء كسراج الدين البهادرس (ت٤٣٠هـ/ ١٤٣٠م) كان يعمل فى المارستان المنصورى والمارستان العلولونى .

<sup>(</sup>۲) البلوى المغربي : الرحلة (مخط)، ورقة ٥٦ وجه.

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة : الرحلة ، جـ ١ ، ص٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) من أبرز الأطباء الذين عملوا في هذا المارستان الطبيب ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية، ومهنب الدين أبى خليفة، ومحمد بن عمد بن عبد الرحمن . انظر : عبد الرحمن زكى : تراث القاهرة العلمي والفني ، ص

<sup>(</sup>٥) البلوى المغربي: المصدر السابق والصفحة.

<sup>(</sup>٦) وثائق وقف قلاوون ، رقم ١٥ محفظة ٢ ، دار الوثائق ؛ ورقم ١٠١٠ أوقاف قديم.

<sup>(</sup>٧) المقريزى: الخطط، جـ ٢ ص ٤٠٧٠.

<sup>(</sup>٨) ابن شاكر الكتبى: عيون الاخبار، تحقيق نبيلة عبد المنعم داود وفيصل السامراتي بغداد، ١٩٨٤، جـ١ ص

<sup>(</sup>٩) محمد ماهر حمادة : المكتبات في الاسلام ، ص ١٤٦ .

### مكتبات الفوانق والربط والزوايا :

وهناك أيضا المكتبات الملحقة بالخوانق<sup>(۱)</sup> والربط<sup>(۲)</sup> والزوايا<sup>(۲)</sup> وهى الأماكن التى أعدت لإقامة الصوفية وانقطاعهم فيها للعبادة والعمل. وقد انتشر هذا النوع من المؤسسات نتيجة لانتشار التصوف واتساع نطاقه فى عصر سلاطين المماليك. فقد أنشىء فى عصر الناصر محمد بن قلاوون<sup>(٤)</sup> وحده مثمانية خوانق<sup>(٥)</sup>. وذكر المقريزى اثنين وعشرين خانقاه<sup>(۲)</sup> واثنتا عشرة رباطا<sup>(۲)</sup> وخمسة وعشرين زواية <sup>(٨)</sup> فى القاهرة وحدها كانت جميعها دور علم وعبادة و وذللك أنشئت بداخلها المكتبات، وأوقف الواقفون عليها الكتب

- (۱) الخوائق أو الخوانك مفردها خانقاه ، وهي كلمة فارسية معربة تعني موضع ببت أو دار ، وجعلت لنخلى الصوفية فيها للعبادة والتصوف . انظر المقريزي الخطط، جـ ٢ ، ص ١٤٤ والسلوك جـ ١ ، ص ١٨٢ ، ق ١ ، جـ ٤ ، على مبارك: الخطط التوفيقية ، جـ ٢ ، ص ٤٤٨ و راجع سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصرى ، ص ١٦٨ .
- (٢) الربط مفردها رباط، وهي في أصل اللغة الخيل المربوطة في أفنية الدور المعلوفة فيها، ثم أطلق على الإقامة في الثغور وملازمتها ترصدا واستعدادا للغزو والجهاد ابن منظور: لسان العرب، جـ٧ ص ٣٠١ ٣٠٣. ثم أطلق في التعصر المملوكي على المؤسسات التي تشبه الملاجيء في العصر الحديث حيث تكون مأوى لفقراء المسلمين أو عتقاء الواقف أو الجند البطالين، ومن ثم فهو مأوى للصوفية أو لغيرهم من الفقراء، بعكس الخانقاء فهي مأوى للصوفية فقط. أنظر وثبقة بيبرس الجاشنكير، رقم ٢٧، محفظة ٤، دار الوثائق؛ وثبقة محمد بن قلاون، رقم ٥٧، محفظة ٤، دار الوثائق؛ انظر ايضا محمد محمد أمين الاوقاف والحياة الاجتماعية ص ٢٧٠٠
- (٣) الزهايا واحدتها زاوية وهي ركن الدار، ثم أصبحت تطلق على الدار الصغيرة التي تتسع لأشخاص قليلين. وكانت تعد لإقامة بعض الصالحين من الصوفية وفقراء العجم والخدم من الحبش والأيتام وغيرهم من أهل الصلاح والورع. راجع المقريزي: الخطط، جـ٢، ص ٤٣٠ ـ ٤٣٣ راجع أيضا توفيق الطويل: التصوف في مصر إبان العصر العثماني، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٨ م، ص ٣٩٠.
- (٤) تسلطان السلطان محمد بن قلاوون ثلاث مرات أولاهما كانت من ٦٩٣ ـ ٦٩٤ هـ/ ٢٩٣ ـ ١ ٢٩٤ م، والثانية من ١٤٠٨ ـ ١٣٤٠ م، والثالثة من ٢٠٠ ـ ١٧٤١ م.
  - (٥) شمس الدين الشجاعي : تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي وأولاده ص ١١٥.
    - (٦) المقريزي: الخطط، جـ٢، ص ٤١٤ ـ ٤٢٧.
      - (V) المصدر السابق، جـ ٢، ص ٤٢٧ عـ ٤٣٠ .
      - (٨) المصدر السابق، جـ٢ ، ص ٤٣٠ ـ ٤٣٦.

لأغراض البحث والقراءة والمطالعة. ومن أشهر هذه المكتبات تلك التي كانت ملحقة بالخانقاه البكتمرية التي أنشأها الأمير أبو سعيد بكتمر الساقي الناصري في سنة ٢٧٨ه/ بالخانقاه البكتمرية التي أنشأها الأمير أبو سعيد بكتمر الساقي الناصري في سنة ٢٣٦٦ م. ويفهم من كلام المقريزي عن هذه الخانقاه أنه كان ملحقا بها خزانة كتب حيث يقول دوتنافس الناس في مشيختها إلى أن كان المحن من سنة ست وثمانمائة... تمزق ما كان فيها من الفرش والآلات النحاسية والكتب والربعات ... وغير ذلك من الأمتعة والنفائس المملوكية(١).

ومنها أيضا خزانة الكتب العربية التي كانت ملحقة بالخانقاة البشتكية (٢)، حيث أورد السخاوى أن أحمد بن الحسن بن على بن الشهاب الجوهرى (ولد ٢٦٤هـ/١٣٦٣م) كان شيخ الصوفية بالبشتكية مع خزن الكتب العربية بها، (٢). كما أنشأ برسباى خانقاه بقرافة المماليك، وقد أطلقت عليها وثيقة وقفه بالتربة وألحق بها خزانة كتب(٤). وهناك أيضا الخانقاه الجمالية التي بناها الأمير مغلطاي الجمالي في سنة ٧٨٠ هـ/١٣٧٨م(٥)، وزودها بخزانة كتب. إذ تذكر وثيقة وقفه ما نصه دوأما الخزائن الكتبية التي بإيوانها المذكور فيختفظ فيها ما لعله يكون بهذه الخانقاه من الكتب والربعات الشريفة (١).

كما أنشأ السلطان فرح بن برقوق عام ١٤١٠هـ/ ١٤١٠م خانقاه نعتت بالضانقاه البرقوقية نسبة إليه، وذلك تنفيذا لوصية والده السلطان برقوق بالصحراء خارج باب

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق، جـ ۲، ص ٤٢٤. ويفهم من ترجمة المقريزى لبكتمر الساقى أنه كان جماعا للكتب . المقريزى : الخطط جـ ۲ ص ٤٤٤. وجديير بالذكر أن دار الكتب المصرية تحتفظ بربعة بكتمر الساقى، ومن نص الوقفية المثبتة أسفل صفحة العنوان نستدل على أنها كانت ضمن موجودات خزانة الكتب بالخانقاه . انظر الربعة رقم ٧٣ مصاحف، دار الكتب، وإنظر أيضا : الملحق الأول، لوحة رقم ٣ بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط ، جـ٢، ص ١٨ ٤ ـ ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) السخاوى: الصنوء اللامع، جدا، ص٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) وثيقة برسباى ، رقم ٨٨٠ أوقاف، وقارن عبد الستار عثمان : الآثار المعمارية للسلطان الأشراف برسباى بمدينة القاهرة ، ١٩٧٧ م.

<sup>(</sup>٥) المقريزي : الخطط، جـ ٢ ، ١٨ ٤ ، وأنظر ترجمته في نفس المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٣٩٢ . ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٦) وثيقة مغطاط الجمالي، رقم ٦٦٦ أوقاف.

النصر وكذلك الخانقاء الناصرية التى نسبها فرج بن برقوق لنفسه، وكان لكل منهما خزانة للكتب والمصاحف والربعات الشريفة (١). وفى نهاية العصر المعلوكى أنشأ السلطان الغورى الخانقاء الغورية وألحق بها خزانة كتب قوامها ثمائى كتبيات وخلوة  $(^{(1)})$ . إذ تذكر وثيقة الغورى  $(^{(1)})$  عند وصفها للخانقاء ما نصه .... وبها ثماثلى كتبيات متطابقة وخلوة برسم المصاحف والربعات الشريفة،  $(^{(1)})$ .

كما وجد في رياط الآثار الذي عمره الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين خزانة كتب(٥). ويذكر السخاوى في الضوء اللامع(١) أن إبر إهيم بن مسوسى ابن أيوب الفقيه (٣) ، وأمام ١٣٩٩م) اتخذ زواية بظاهر القاهرة في المقس (٧) ، وأمام بها يحسن إلى الطلبة ويجمعهم على النفقه ... ووقف بها كتبا كثيرة.

وقد شاع أمر هذه المكتبات في العصر المملوكي حتى وصل إلى الخلاوي ووالتي كان

<sup>(</sup>۱) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة جـ ۲ ص ۱۰۳ ، جـ ۹ ، ص ۱۸۹ ، مج ؛ راجع ايضنا عبيد اللطيف ابراهيم: المكتبة المملوكية ص ۲۲ ؛ حسن عبد الوهاب: خانقاه فرج بن برقوق ، بس ۲۸٪ ، وراجع وثيقة فرج بن برقوق ، برقوق ، برقوق ، 1۱ . برقوق ، بر

<sup>(</sup>Y) للمكتبة دولاب من الخشب قد يكون داخلا في الحائط ويستعمل في حفظ الكتب أصلاء لذلك أطلق عليه كتبية، وأما الخلوة فهي حجرة. انظر حاشية ٤ ص ١١٤ من الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٣) وثيقة وقف الغورى، رقم ٨٨٣ أوقاف وراجع عبد اللطيف ابراهيم: الوثائق في خدمة الآثار ص ٢٠ عمد فهيم: مدرسة السلطان قانصوه الغورى «دراسة اثرية معمارية»، رسالة ماجستير لم تنشر بعد ، جامعة القاهرة، ١٩٧٧ من ٢٠٧٠.

<sup>(</sup>٤) كان من بين هذه الربعات الشريفة ربعة مكتوبة بالذهب كانت الخانقاه البكتمرية، وقيل أن ثمنها بلغ أألف دينار، وقد استولى عليها الغورى ووضعها في خانقاته. انظر ابن اياس: بدائع الزهور، جـ٤، ص ٦٩، راجع ايضا حسن عبد الرهاب: تاريخ المساجد الأثرية جـ١ ص ٩٢، عبد اللطيف ابراهيم: الوثائق في خدمة الآثار ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥) المقريزى: الخطط ، جـ٢ ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٦) السخاوى: الصوء اللامع جـ ١ ، ص ١٧٢ ـ ١٧٣ .

<sup>(</sup>٧) المقس أحد أحياء القاهرة . راجع المقريزى : الخطط جـ٢ ص ١٢١ \_ ١٢٤ .

الأصل فيها الانقطاع للعلم والعبادة (١). فقد كانت خلوة الكماخى بالقاهرة تصم مكتبة حيث يشير صساحب الصوء اللامع أن أحمد الشهاب الحجازى تزيل القاهرة عام ميث يشير صساحب الضوء اللامع أن أحمد الشهاب الحجازى تزيل القاهرة عام ٨٩٣هـ/ ١٤٨٩م و سكن بخلوة الكماخى ... وتكلم فى خزانة كتبها ، (٢) ويستفاد من هذا النص وجود مكتبة فى الخلوة ، واستخدامها كمركز للتعليم.

#### مكتبات الترب والمدانن والقباب :

وعلاوة على ذلك، اعتاد معظم سلاطين المماليك وأمرائهم بناء قباب بجوار مساجدهم أو مدارسهم لتكون مدافن لهم بعد موتهم وكانوا يتأنقون في بنائها ويزودونها بجميع المرافق اللازمة لسير الحياة فيها وكانت كل قبة مزودة بقاعات واسعة تتسع لأعداد كبيرة من الناس العاملين بها والواردين عليها (٣) كذلك اعتاد بعض السلاطين والأمراء والأعيان على بناء ترب أو مدافن خاصة بهم وبأسرهم يشتمل الواحد منها على أبنية وقاعات مثل القباب وقصد المنشئون أن تكون هذه القباب والترب والمدافن مكانا لقراءة القرآن الكريم بشكل متصل، وأن تكون في خدمة العلم والدين استجلابا للرحمة والدعوات للمنشىء . لذلك كانت تلحق بها مكتبات تشتمل على بعض الكتب الدينية وإن كان بعضها لا يقل حجما أو نشاطا عما سبق من أنواع المكتبات.

ولعل من أشهر هذه القباب والترب، القبة المنصورية التي أنشأها السلطان المنصور قلاوون خلال عامي ٦٨٣ ـ ٦٨٤ ـ ١٢٨٥ ـ ١٢٨٥ م) وخصها بدرس في الحديث وآخر في التفسير وميعاد للتصوف<sup>(٤)</sup>. وقد ألحق بهذه القبة خزانة جليلة كان فيها عدة أحمال من الكتب في أنواع العلوم مما وقفه الملك المنصور وغيره، (٥)، وكانت وكتبها من

<sup>(</sup>١) يحيى ساعاتي : الوقف وبنية المكتبة العربية ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) السفاوى : الضوء اللامع جـ ٢ ، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى: الخطط، ج٢، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) وثيقة وقف المنصور قلاوون رقم ١٥، محفظة ٢، ١٠، أوقاف، نشرد . محمد محمد أمين؛ أنظر أيصنا المقريزي : الخطط، جـ ٢، س ٢٣٠؛ والسلوك، جـ ١، ص ٧٢٥، ملحق ٩، ص ١٩٩٨؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة، جـ٧، ص ٣٦٠ ـ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) المقريزي: الخطط، جـ٢ ، ص ٣٨٠.

الختمات الشريفة وكتب التفسير والحديث والفقه واللغة والطب والأدبيات ودواوين الشعر(1). وبلغ من اهتمام المنصور قلاوون بمكتبة قبته أن رتب لخارنها في كل شهر أربعين درهما وعين لها من يقوم بخدمتها(٢). كما أنشىء الأميريش بك الداوادار (ت٥٨٨هـ/١٤٨٦م) قبة أودع فيها الكثير من كتبه وقد وصل إلينا بعضها (٣). والمعروف أن الرجل كان محبا للعلم والعلماء والفقهاء مشتغلا بالأدب وله رغبة عظيمة في اقتناء الكتب(٤). كذلك أودع المؤرخ الشهير أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى في مدفنه بالصحراء خارج باب النصر بالقرب من تربة الأشرف إينال كتبه القيمة وتصانيفة المختلفة ووقفها في خزانة يقيم لها خازنا أمينا ويجعل له سكنا خاصه به(٥). وقد وصلتنا ربعة شريفة للأمير بكتمر الساقى كان قد وقفها على تربته ضمن مجموعة خزانتها، وشرط أن لا تخرج من التربة ولا تعاد ولا تخرج إلا للاصلاح،(٢). وممن وقف كتبه

<sup>(</sup>١) المقريزي: السلوك ، جـ١ ، ص ١٠٠١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق والجزء والصفحة . وثيقة وقف المنصور قلاوون، رقم ١٥ محفظة ٢، وثيقة ١٠١٠ أوقاف، نشر محمد محمد أمين؛ انظر أيضا : عبد اللطيف إبراهيم : المكتبة المملوكية، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) تحتفظ مكتبة السلطان سليمان القانوني باستانبول بنسخة خطية من كتاب و الوافي بالوفيات، كان قد وقفها الأميريشبك الداودار، ثم انتقلت إلى ملك رجلين وقعا على صفحة عدوان الكتاب ما نصه و... من كتب محمود بن العربي الشافعي وومن كتب يحيي بن حجي الشافعي سنة ٩٧٣، ويفهم من ذلك أن الكتاب قد خرج من خزانة بشبك في حياته. ولعل سبب ذلك تلك الثورة التي قام بها العوام ونهبوا فيها بيته، وأغلب النظن أن الكتاب خرج من خزائد مع ما نهب وبيع انظر: صفحة عنوان كتاب والوافي بالوفيان، للصفدى في: صلاح الدين المدجد: الكتاب العربي المخطوط، جـ ١ ، لوحة رقم ٢٧٠ والصفدى الوافي بالوفيات، جـ ١ ، ص ب من المقدمة؛ وانظر ايضا الملحق الأول لوحة رقم ٢٠٠ ، آخر الكتاب .

<sup>(</sup>٤) السخاوى : الصنوء اللامع، جـ ١٠، ص ٢٧٤ .

<sup>(°)</sup> وثيقة وقف ابن تغرى بردى المؤرخ رقم ١٤٧ ، محفظة ٢٣ ، دار الوثائق ، ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جـ١ ، ص ٢٧٤ ، رقم ١١٧٨ ، ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب، جـ٧ ، ص ١٣٧ .

 <sup>(</sup>٢) انظر نص الوقفية على ربعة الأمير بكتمر الساقى ، رقم ٧٧ مصاحف، دار الكتب المصرية، أنظر أيضا الملحق
 الأول، لوحة رقم ٣ بآخر الكتاب.

على الترب ابن أبى أصيبعة، فقد وقف كتبه على مشهد أبى عمرو، ومنها كتاب «تاريخ الأطباء» في عشرة مجلدات وفقا لرواية العيني(١).

وشبيه بما سبق تربة السلطان برسباى الدقماقى الظاهرى، حيث أوقف عليها خزانة كتب تحتوى على المصاحف والربعات الشريفة (Y)، وقبة الناصر محمد بن قلاوون التى أنشأها بجوار مدرستة الناصرية (Y)، وقبة الدين بيبرس الجاشنكير (Y)، وتربة الملك الفاصل التى جددها الأمير جانبك (Y)، وتربة خشقدم الذى تولى التدريس فيها القاضى زين الدين الأنصارى (Y)، وقبة السلطان قانصوه الغورى (Y)، وغيرها كثير.

وعلى الرغم من أن هذه المكتبات كانت أقل شهرة وأقل عددا واستخداما من المكتبات الخاصة والمكتبات الملحقة بالمساجد والمدارس، إلا أن وجودها يدلنا على أن الكتاب أصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان في مصر المملوكية، الأمر الذي دفعه إلى إنشاء مكتبة داخل كل مؤسسة أو منشأة، كبيرة كانت أم صغيرة لتلبية احتياجات مجتمعها حتى ولو كان محدوداً.

وهكذا عرفت مصر إبان العصر المماليكى الذى اقتطع من تاريخها أكثر من قرنين ونصف من الزمان، جميع أنواع المكتبات التى تتباهى بها الدول المتقدمة فى العصر المحديث، بدءا بالمكتبات الخاصة ومرورا بمكتبات المساجد والمدارس والبيمارستانات والخوانق والربط والزوايا وانتهاء بمكتبات الترب والمدافن والقباب. وقد توافرت لها جميع نظم وإجراءات فنية وادارية، وهو ما سنتناوله تحليلاً وتفصيلاً فى الفصول التالية من الكتاب والتى سنبدأها بالحديث عن الموارد المادية والبشرية.

<sup>(</sup>١) العينى: عقد الجمان، جـ ٢ ، ص ٢٥ ، ولعله كتاب دعيون الأنباء في طبقات الأطباء، وقد نُشر هذا الكتاب عدة مرات ريما أهمها طبعة القاهرة عام ١٨٨٣م.

<sup>(</sup>٢) وثيقة برسباي، رقم ٨٨٠ أوقاف، رقم ٣٣٩٠ تاريخ، دار الكتب المصرية، نشر أحمد دراج ص ٥٥، ٥٠.

<sup>(</sup>٣) وثيقة محمد بن قلاوون، رقم ٢٥، محفظة ٤ ، دار الوثائق؛ المقريزي : السلوك جـ١، ص ١٠٤٣.

<sup>(</sup>٤) وثيقة ركن الدين بيبرس رقم ٢٢ ورقم ٢٣ ، محفظة ٤ ، دار الوثائق .

<sup>(</sup>٥) نور الدين السخاوى : تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم، القاهرة، نشر محمود بيع وحسن قاسم، ١٩٣٧، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٦) السخاوى: الذيل على رفع الأصر، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٧) وبثيقة قانصوه الغورى، رقم ٨٨٣ أوقاف.



# الفصسل الثاني

## الموارد المادية والبشرية ني المكتبات الملوكية

#### ١ = المبنى والتجهيزات :

الموقع ومواصفاته - الأثاث والأدوات الخاصة بحفظ الكتب.

- صناديق الكتب ورفوفها كراسى الكتب أدوات الكتابة
  - أدوات إعداد الكتب وتسجيلها وصيانتها.

#### ٣ - الموارد المالية ووجوه الإنفاق:

إيردات المكتبة المملوكية - ريع الوقف ـ الهبات والتبرعات

- وجوه الإنفاق - مرتبات العاملين بالمكتبات - صيانة وترميم المكتبة ومجموعاتها وتجهيزاتها وأدواتها.

## ٣ = الموارد البشرية :

فناتهم وواجباتهم ومؤهلاتهم - خازن الكتب أو أمين المكتبة - المناولون - الوراقون.

## ٤ ـ المجموعات المكتبية :

أحجام مقتنيات المكتبات - أنواعها موضوعاتها.



أوضحنا في الفصل الأول مدى اهتمام المصريين في العصر المملوكي، حكاما ومحكومين ، بالكتب والمكتبات، وحرصهم على توافرها داخل كل منشأة أو مؤسسة تعليمية أو تربوية أو صوفية. فكانت هناك المكتبات الخاصة والمكتبات الملحقة بالمساجد والمدارس والبيمارستانات ومؤسسات الصوفية، حتى وصل الأمر إلى إيجاد مكتبات داخل الترب، والمقابر. فعمت الخدمة المكتبية ديار مصر من أقصاها إلى أقصاها، والحقيقة أن وجود الخدمة المكتبية - في أي زمان ومكان - يتطلب توافر عدة مقومات أساسية هي: المبنى والتجهيزات، والمواد المكتبية، والقوى البشرية المؤهلة تأهيلا مناسبا لتقديم هذه الخدمة، فضلا عن توافر الموارد المالية التي تضمن للمكتبة استمرارية آداء مهامها، وأن أي خلل في أي من هذه المقومات يؤدى بالتبعية إلى فشل المقومات الأخرى في تحقيق مهامها. وسنحاول في هذا الفصل تسليط الضوء على هذه المقومات والتعرف على مدى توافرها في المكتبات المصرية إبان العصر المماليكي.

#### ١ ـ المبنى والتجميزات :

من المعروف أن مبئى المكتبة هو المرتكز الذى تعتمد عليه فى تقديم خدماتها. فلا توجد خدمة حقيقية بدون مبنى مناسب. ويركز خبراء المكتبات (١) على ضرورة توافر عدد من المواصفات التى تجعل من مبنى المكتبة مكانا مناسبا لأداء خدماتها هى:

أولا ـ مناسبة الموقع ، بحيث يحتل موقع المكتبة مكاناً متوسطاً بالنسبة للمؤسسة الأم

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال: المراجع التالية:

<sup>-</sup> شعبان عبد العزيز خليفة : مبانى المكتبات المدرسية ، مجلة المكتبات والمعلومات العربية ، مج٢ ، ع٢ (ابريل ١٩٨٢) ، ص ٢٧ ـ ٤٥ .

ـ مدحت كاظم وحسن عبد الشافى : الخدمة المكتبية المدرسية ، القاهرة ؛ الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٨٧ ، ص ٣٨ ـ ٤١.

\_ يسرى مصطفى عنانى : دراسة عن مبانى المكتبات الجامعية، رسالة ماجستير لم تنشر بعد، كلية الهندسة، جامعة الاسكندرية ١٩٨٨م.

<sup>-</sup> Matchlf, K.D, Planning Academic and Research Library Building, N.Y., 1984.

يسهل الوصول إليه ويتوافر فيه الهدوء والبعد عن الصوصاء بما يسمح للمطالعين والمستفيدين بالتركيز في القراءة والبحث.

ثانيا . جودة التهوية والإضاءة الطبيعية لتوفير جو صحى يتيح للمستفيد استخدام المكتبة دون تعب أو مضايقات.

ثالثا: تخصيص مساحة تتناسب مع مقتنيات المكتبة بحيث تستوعب المقتنيات والعالمين والمستفيدين، فكلما كانت مساحة المكتبة كبيرة كانت في وضع يمكنها من أداء وظيفتها على أحسن وجه.

والحقيقة أن مصادر العصر المملوكي ووثائقه تعج بالنصوص والمعلومات التي تؤكد حرص منشيء المكتبات المملوكية على توفير مثل هذه المواصفات، وذلك قناعة منهم بأهمية الدور الذي تلعبه كمؤسسات علمية ثقافية وتربوية.

وكما رأينا في الفصل السابق فإن جميع المكتبات كانت تابعة لمؤسسات أخرى مثل المدارس والمساجد والربط والخوانق والترب وغيرها. ومن ثم لم يكن للمكتبات شبنى مستقل. بل كانت الكتب توضع في أبنية ملحقة بالمؤسسات أو الجهة التي تتبعها. وكانت المكتبة تحتل مركزا رئيسيا باعتبارها جزأ من المؤسسة. فنجد على سبيل المثال أن المدرسة في العصر المملوكي كانت عبارة عن صحن مكشوف أو مغطى وحوله أربعة إيوانات متعامدة ذات شكل صليبي(١) أكبرهم إيسوان القبلة عسادة. وقد تقارب

<sup>(</sup>١) اختلفت الآراء حول الأصول المعمارية للشكل الصليبي الذي اتخذته المدارس في عصرى السلاطين الأيوبيين والمماليك. وظهرت على الأقل ثلاثة نظريات تنسب الشكل المعمارري إلى نظام معين هي:

<sup>(</sup>أ) نظرية الإيوانات المتعامدة ذات الشكل الصليبي : ويرى أصحابها أن المدرسة اشتقت هذا النظام المعماري من الكنائس البيزنطيية ذات الشكل الصليبي في سوريا، وأن المدارس اتخذت هذا الشكل لأنه يوافق الغرض الرئيسي من المدرسة وهو تدريس المذاهب الأربعة. أنظر أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها، ج٢، ص ١٢٦ ـ ١٢٧.

<sup>(</sup>ب) النظرية الفارسية ويرى أصحابها أن الشكل الصليبي للمدرسة ذات الإيوانات الإربع مستمدمن النظام الغارسي، لأن نظام المساكن في مصر كان مقتبسا من أنظمة القصور الساسانية، وأن نظام المدارس في مصر اقتبس بالتالي من نظام المساكن المصرية التي تطورت القاعة فيها وأصبحت إيوانا للمدرسة ملائما لبيت الصلاة

وصالحا للتدريس والصلاة كذلك أتظر:

التصميم المعماري لكل من المسجد والمدرسة والخانقاء حتى أصبح من الصعب تمييز بناء المسجد عن المدرسة والخانقاء ولكن ما يميز المدرسة أنه روعي في تصميمها الأغراض التعليمية والتربوية، وإنشاء المساكن للطلاب والمدرسين وغيرهم من أصحاب الوظائف بالمدرسة، وبعض الملحقات من القاعات والحواصل وسبيل الماء ومكتب تعليم الأيتام، والمكتبة أو خزانة الكتب على حد مصطلح الوثائق المملوكية(۱). وكانت المكتبة تحتل مكانا خاصا هو إحدى خزانات أو قاعات أو حواصل(۱) المدرسة المملوكية في مكان متوسط ومناسب من البناء كله بين الإيوانات الأربع التي كانت بها مساكن الطلبة ليسهل الوصول إليها. إذ نقول وثيقة السلطان برسباي الدقعاقي الخاصة بالمدرسة الأشرفية

<sup>-</sup> Creswell, Muslim Architecture of Egypt, Vol. 2,pp. 120

جـ نظرية القاعة المصرية: وتعتمد هذه النظرية على أن نظام المدرسة في مصر مأخوذ من نظام المساكن المصرية (القاعة والدر قاعة) التي تتكون من صحن يحيط به وإيوانان، وواصح أن هذه النظرية تتفق إلى حد كبير مع ألنظرية الفارسية.

أنظر: أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها، جـ ٢ ، ص١٣٧ ، ١٣٩ ،

<sup>-</sup> Creswell, op cit., Vol. I,pp.164 I63.

وقد قام الدكتور أحمد فكرى بدراسة ومناقشة هذه النظريات ثم خرج بنتيجة تغاير هذه النظريات إذ يرى أن المدرسة منشأة دينية لها شروط خاصة وأن تعريفها مستمدمن البيوت المخصصة فيها اسكنى الطلبة والمدرسين. وعلى ذلك قدم تعريفه للمدرسة بأنها هى المسجد الجامع الذى أقيمت في حرمه بيوت لسكن فريق مختار من الفقهاء والطلاب ورتب لتدريسهم فيه مدرسون بأجر معلوم ووفرت فيه سبل البحث والدراسة والمعيشة واجريت عليهم الجرايات الوافرة.

راجع أحمد فكرى: المرجع السابق جـ٢، ص ١٦٣،١٦٥ ـ ١٩٢،١٨٥،١٨٣،١٧٥ .

<sup>(</sup>۱) انظر: الوثائق المملوكية المثبت أسماؤها في فاتحة المصادر آخر الرسالة؛ وأيضا المقريزي: السلوك، جـ ١ ص ٥٠ ؛ ١ و راجع كمذلك عبد اللطيف ابراهيم: دراسات تاريخية وأثرية في وثائق من عصر الغوري، رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة القاهرة، ١٩٥٤، مج ٢، ص ١٤٤ ؛ زكي محمد حسن: فنون الإسلام، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٨، ص ٢٠ ، ٢٠٠٠ حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، جـ ٤، ص ١٩١٦ - ٢٠٠٠ حسن عبد الوهاب تاريخ المساجد، ص ١٤٤ عبد الغني عبد العاطى: التطيم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك، ص ١٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) الحواصل مفردها حاصل وهو حجرة حبيس أو خلوة أو خزانة وكانت الحواصل تستخدم في العصر المملوكي في عدة أغراض كمخازن للمؤن والبصائع وكخلوات للصوفية وكخزانات للكتب. راجع: وثيقة قاني باي الرماح حرقم ١٠١٩ اوقاف، راجع سامي عبد الحليم إمام: أثار قاني باي قرا الرماح، ص ٣٦٨.

بالحريرين ما تصه د.. والقاعة التي بالدهايز الكبير جعلها محلاً لخزانة الكتب الوقف التي وقفها على طلبة العلم بالجامع المعين أعلاه، (١) كما ورد في وثيقة السلطان فرج بن برقوق ما نصه، ... بالجانب الشرقي باب يدخل منه إلى بيت بمنافع وحقوق وهو معد لوضع المصاحف والربعات الشريفة وكتب علم .. ، (٢) . أما وثيقة وقف الأمير عبد الغنى الفخرى الخاصة بمدرسته فقد ذكرت ما نصه د ... ويصدره (أي الدهليز الكبير) يدخل منه إلى خزانة برسم خزن الكتب، والإيوان الغربي يشتمل على خزانتين برسم الكتب وغيرها ....، (٣).

وغالبا ما كانت خزانة الكتب في إيوان القبلة، فقد جاء في وثيقة السلطان حسن بن قلاوون الخاصة ما نصه د... والايوان القبلي منه جعله أيضا لاقامة الخطبة ... وجعل البيت الذي على يمنة المصلي فيه مرصدا للخطيب على العادة فيه، وجعل الخزانة المقابلة له لخزن ما عساه أن يكون بالمكان المذكور من المصاحف والربعات الشريفة والكتب على جارى العادة في ذلك، (٤). كما ورد في وثيقة الأمير صرغتمش الخاصة بالمدرسة الصرغتمشية ما نصه د... الباب الثالث يجاور الباب الثاني المذكور من الجهة القبلية عليه زوجا أبواب يدخل منه إلى بيت يعرف بخزانة الكتب، (٥). وقد نصت وثيقة الأمير تغرى بردى على ذلك أيضا حيث جاء فيها د... وأما الخلوة التي بالإيوان القبلي على يسرة المصلي، فإن الواقف المشار إليه جعلها معدة لخزن الكتب على العادة في مثل

<sup>(</sup>١) وثيقة برسباى، رقم ٨٨٠ أوقاف ، وانظر أيضا محمد عبد الستار عثمان : الأثار المعمارية، ص٨٦\_ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) وثيقة السلطان فرج بن برقوق، رقم ٦، محفظة ١١، دار الوثائق (المحكمة الشرعية)، وانظر ايصا صالح لمعى مصطفى: الوثائق والعمارة. بيروت، دار النهضة العربية (د. ت)، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) وثيقة الأمير عبد الغنى الفخرى، رقم ٧٧، محفظة ١٢، دار الوثائق (المحكمة الشرعية)، وأنظر أيصا محمد محمد الكحلاوى .. مدرسة الأمير عبد الغنى الفخرى، دراسة معمارية .. رسالة ماجستير لم تنشر بعد . جامعة القاهرة، ١٩٨١م .

<sup>(</sup>٤) وثيقة السلطان حسن بن قلاوون، رقم ٤٠، محفظة ٢، دار الوثائق، نشر د. محمد محمد أمين، كملحق لكتاب تذكرة النبيه، جـ٣، ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) وثيقة الأمير صرغتمش، ٣٣٩٥ أوقاف، نشرد . عبد اللطيف ابراهيم، ونصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مج ٢٧، ع ١ ـ ٢، ص١٤٣.

ذلك، (۱). أما وثيقة الجمالى يوسف ناظر الخواص الشريفة (۲) فإنها تذكر ما نصه .... وأما الخزانة اللطيفة التى بيسرة محراب المسجد المذكورة المعدة لخزن الكتب فجعلها مقرا لما سيوضع فيها من الختمات والربعات وكتب الحديث النبوى والعلم الشريف المنسوب إيقاف ذلك لمولانا المقر الجمالى ...، (۲). كذلك تذكر وثيقة قانى باى الرماح أمير أخور كبير (٤) الخاصة بمدرسته ما نصه ... الخلوة القبلية بالإيوان الكبير الذى بالمحراب معدة لخزن كتب الوقف التى وقفها الواقف المشار إليه. وجعل مقرها المدرسة المذكور (٥).

وعلى الرغم من أن بعض المدارس قد أتخذت أواوين أخرى كمقار لمكتباتها، إلا إنها كانت أيضا في مكان متوسط من المدرسة. فمكتبة مدرسة القاضى يحيى زين الدين كانت بالإيوان الشمالي الغربي - البحرى - حيث ذكرت وثيقة وقفه ما نصه د.. الإيوان البحرى وبه أربعة أبواب متقابلة ... والرابع يقابله عليه زوجا باب يدخل منه إلى خزانة الكتب(١)، وكذلك مكتبة مدرسة قايتباى بالصحراء حيث ذكرت الوثيقة ما نصه دفيتوصل إلى خزانة الكتب عن طريق فتحة في باب السدلة(٧) اليسرى من الإيوان الغربي، وكانت خزانة

<sup>(</sup>١) وثيقة تغرى بردى، رقم ٩٨، محفظة ١٦، دار الوثائق.

<sup>(</sup>Y) تاظر الخواص الشريفة من وظائف النظار في دولة المماليك ويقال له ناظر الخاص، وهي من الوظائف الديوانية الجليلية التي كان يشغلها مدنييون. وكان من يشتغل هذه الوظيفة عليه التحدث فيما هو خاص بمال السلطان من إقطاعة أو نصيبه من أموال الخراج وبلاد الجباية مما ليس من الأموال العامة. أنظر: القلقشندى: صبح الأعشى، جـ ٤، ص ٣٨، ٥٤؛ انظر ايضا حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف، جـ٣، ص

<sup>(</sup>٣) وثيقة الجمالي يوسف ناظر الخواس الشريفة، محكمة ١٠٥، حفظة ١٦، دار الرثائق.

<sup>(</sup>٤) أمير آخوركبير هو رئيس أو كبير الأمير آخورية، وكان يشغل هذه الوظيفة أحد الأمراء الكبار وكانت من أكبر الوظائف العسكرية في البلاط المملوكي . حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف . جـ ١ ص ١٨٣ . وفئة الأمير اخورية هي الفئة المتولية أمر الإصطبلات السلطانية وما فيها من الخليل والبغال والإبل . راجع: ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة، جـ ١ ، ص ٢ ، المقريزي : السلوك، جـ ١ ، ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٥) وثيقة قاني باى الرماح أمير آخور كبير ،، أوقاف رقم ١٠١٩ ، نشر سامي عبد الحليم إمام : آثار الأمير قاني باي فرا الرماح بالقاهرة ، دراسة أثرية معمارية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القاهرة ، ١٩٧٥م .

<sup>(</sup>٦) وثيقة القاصني يحيى زين الدين، رقم ١١٠ محفظة ١٧، دار الوثائق.

<sup>(</sup>٧) السدلة هي الستارة المائلة. المعجم الوسيط، جـ ٢ ، ص • ٤٤ ، ويبدو أن المقصود بها في الوثيقة هو البوابة · اليسري من الإيوان الغربي.

كتب المدرسة المحمودية تتوسط الإيوانين الجنوبى الشرقى والشمالى الغربى (١)، وتقع بالجهة الجنوبية لدور قاعة المدرسة (٢). وأما مكتبة المدرسة الاستادارية التى بناها الأمير جمال الدين يوسف الاستادار فكانت تعلو السباط (٣) الذى يربط بين المدرسة وحوض الدواب كما ورد فى وثيقة وقفه أنه رتب ، . . . خازنا لما بالخانقاه المذكورة من الربعات الشريفة والمصاحف وكتب العلم الشريفة وما لعله يتحصل بها من نفائس الأشياء على العادة فى مثل ذلك على أن يتسلم المصاحف والربعات والكتب الجارية الوقف ويشهد عليه بتسلمها ويقرها بالإيوان العالى على السباط المذكور أعلاه (٤).

وكانت خزانة الكتب تستخدم للحفظ فقط في الوقت الذي اتخذت فيه الإيوانات الأربع بالمدرسة مجالاً واسعاً للعمل المكتبى من قراءة ونسخ وبحث، لذلك كانت توضع خزانة الكتب في إيوان القبلة أو في مكان متوسط من المدرسة حتى تكون كتبها في متناول جميع المستفيدين من علماء وطلاب دارسين في مختلف الإيوانات. كما أن إيوان القبلة قريب من مساكن الطلبة بالمدرسة الأمر الذي يجعلها سهلة الوصول إليها(٥) هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المكتبة ينبغي أن يتوافر فيها قسط من الهدوء والبعد عن المنوضاء بما يسمح للمطالعين والمستفيدين بالتركيز والقراءة. لذلك فإن أنسب مكان لها هو إيوان القبلة الذي بالمحراب حيث يرتفع عادة عن أرضية الشارع وبعدة في الوقت نفسه عن دورات المياة والرطوبة والمقابر والمدافن(١٠).

<sup>(</sup>١) وثيقة قايلباى ، رقم ١٦٨ محفظة ٢٥ ، نشرها الدكتور عبد اللطيف إبراهيم في مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، مجلد ١٩٨٩ مجـ ( ديسمبر ١٩٥٧ م) .

 <sup>(</sup>۲) على أحمد إبراهيم الطايش: العمائر الجركسية الباقية بشارع الخيامية والسروجية. رسالة دكتوراه لم تنشر بعد.
 جامعة القاهرة، ۱۹۸۹، ص ۲۰۸۸.

<sup>(</sup>٣) السباط أو الساباط هي السقيفة بين حائطين أو بين دارين ومن تختها طريق نافذ، وجمعها سوابيط أو ساباطات . انظر: ابن منظور: لسان العرب مج ٢ ص٨٧٠.

<sup>(</sup>٤) وثيقة جمال الدين الاستادار، رقم ١٠٦ محفظة ١٧، دار الوثائق، نشر ودراسة وتحقيق محمد عبد الستار عثمان ص ١٦٣ ، وأنظر أيضا: المقريزى: الخطط، جـ٢، ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥) عبد اللطيف ابراهيم: المكتبة المملوكية، ص ٢٠,٤١,٤٠.

<sup>(</sup>٢) وثيقة السلطان برسباى، رقم ٨٨٠ أوقاف؛ أنظر أيضا محمد عبد الستار عثمان: الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسباى لمدينة القاهرة، ص١٣٥؛ على أحمد الطايش: العمائر الجركسية الباقية بشارع الخيامية والسروجية ص١٦٦.

وكان حجم مساحة خزائن الكتب يعنيق أو يتسع حسب حجم مجموعة الكتب وأهميتها والمؤسسة التابعة لها في وقد لا يتعدى حجم المكان غرفة صغيرة . أما إذا صاقت خزانة الكتب بما تحتوية من مؤلفات ومصاحف وريعات شريفة نتيجة النمو في حجم المجموعة المكتبية ، كانت تستخدم خزانة أخرى قريبة منها بنفس المؤسسة (١) . وقد يصل الأمر إلى أن تكون المكتبة مجرد دولاب واحد أو أكثر . وكانت تستخدم الحوائط في ذلك عن طريق عمل دخلات فيها كدواليب لحفظ الكتب، لذلك أطلقت عليها الوثائق لفظ كتبيات (٢) .

وقد انتشرت هذه الكتبيات في العصر المماليكي انتشارا واسعا. فأغلب المكتبات الخاصة ومكتبات الترب والخلاوي كانت عبارة عن كتبيات، وكذلك بعض مكتبات المساجد والمدارس والخانقوات. ولعل ذلك ما يفسر لنا مصطلح خزانة، إذ يقال دوجعل بها خزانتين للكتب، ويذكر ابن تغرى بردى أن الشيخ ناصر الدين شافع الكناني العسقلاني للكتب، ويذكر ابن تغرى بردى أن الشيخ ناصر الدين شافع الكناني العسقلاني (ت٣٧٣هـ/١٤٣٧م) كان دجماعا الكتب خلف ثماني عشرة خزانة نفائس أدبية وغيرها، (٦). وأما لفظ الكتبيات فقد ورد صراحة في معظم الوثائق المملوكية إذ نقول وثيقة السلطان برسباي الدقعاقي د... وأما دور القاعة فمفروشة بالرخام وبها خمسة أبواب وثيقة السلطان برسباي الدقعاقي د... وأما ورد في وثيقة حسن بن قلاوون ما نصه د... وباب يدخل إلى مكان بصدره محراب وخزانتان كتبيتان، وعلى يسرة الساير فيه بابان يدخل كل منهما إلى بيت به شباك مطل عيل الطريق يقابلها خزانتان كتبيتان، (٥) . أما وثيقة الأمير آخور كبير قرقاجا الحسني فتذكر ما نصه دوبالإيوان المذكور أي الإيوان القبلي كتبية، (١) كما نصت وثيقة الغوري على ذلك أيضا، فتذكر في معرض وصفها للخانقاء

<sup>(</sup>١) وثيقة السلطان برسياى، رقم ٨٨٠ أوقاف؛ وثيقة الغورى رقم ٨٨٣ أوقاف.

 <sup>(</sup>٢) وثيقة الأمير آخور كبير قراقاجا الحسنى دراسة وتحقيق ونشر عبد اللطيف إبراهيم على دمجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، مج ١٨، ديسمبر ١٩٥٦م ص ٢٢٦٠ ـ تحقيق ٤، رقم ١٨، وما به من مصادر. وجدير بالذكر أن
 هذا الاستغلال للحوائط يشاهد الآن بصورة واسعة الانتشار في العمارة الحديثة.

<sup>(</sup>٣) ابن تغرى بردى : اللجوم الزاهرة ، جـ٩ ، ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) وثيقة السلطان برسباى، رقم ٨٨٠ أوقاف.

 <sup>(</sup>٥) وثيقة السلطان حسن، رقم ٨٨١ أوقاف.

<sup>(</sup>٦) وثيقة الأمير اخور كبير قرقاجا الحسني ـ نشر عبد اللطيف إبراهيم، ص ٢٠٠

الغورية ما نصه دوبها ثمانى كتبيات متطابقة وخلوة برسم المصحف والربعات الشربفة(١).

وقد حرص منشئو المكتبات فى العصر المماليكى على تزويد مكتباتهم بوسائل التهوية ذلك أن توافر الهواء النقى الذى يتجدد باستمرار يساعد على توفير جوصحى يتح المستفيدين استخدام المكتبة ومصادرها فى جو منعش وبدون مضايقات أو إحساس بكثافة الهواء. كذلك الحال بالنسبة للإضاءة الطبيعية، فهى تتيح القراءة والنسخ فى جو طبيعى لا يرهق البصر. لذلك اشتمل التصميم المعمارى للمؤسسات المملوكية التى تشتمل على مكتبات على الشابيك والبازهنجات (٢)، وغيرها من وسائل الإضاءة.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت دور القاعة (٣) تمد المؤسسة والخانقاه بالهواء صيفا والشمس شتاء، وتشد عليها شبكة من النحاس لمنع الطيور وما عساه يسقط لتوفير أكبر قسط من الراحة وعدم الإزعاج للمتردين وكذلك كانت الشبابيك ذات المصاريع الخشبية تستخدم في التهوية والإضاءة عند الحاجة إليها، فقد نصت إحدى الوثائق المملوكية على ذلك د.... شبابيك برسم الدور والهوى، (٤). وكانت الشبابيك الشمالية تسمح بالنسيم وأما الشرقية

<sup>(</sup>١) وثنيقة الغورى، رقم ٨٨٣ أوقاف.

<sup>(</sup>۲) البازهنجات واحدتها باذاهنج وقد ورد اللفظ بالدال في بعض الوثائق وهي كلمة فارسية معناها منفذ التهوية، ويوجد الباذاهنج فوق أسطح العمائر فهو أهبه «بالشخشيخة»، ويستخدم في التهوية والإساءة، والبازهنجات لها أشكال مختلفة بحيث تسمح بالشمس شتاء والسيم صيفا، وقد توجد على فتحة البازاهنج شبكة من النحاس راجع عبد اللطيف إيراهيم: وثيقة الأمير آخور كبير قراقجا الحسني، دراسة وتحقيق ونشر، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، مج ۱۸، جـ ۲ (ديسمبر ١٩٥٦م) ص ۲۲۸، تحقيق ۲۲، وراجع ايصنا: وثيقة النوري، رقم ۸۸۳ أوقاف؛ وثيقة طومان باي، رقم ۸۸۸ أوقاف؛ وثيقة خايربك، رقم ۲۵۲ محكمة، وثيقة قايتباي، رقم ۵۸۸ أوقاف؛ وثيقة قليون، رقم ۲۰۲ أوقاف؛ المقريزي: النطط : جـ ۲ ص ۲۲۲؛ ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة، جـ ۹، ص ۲۷، حـ ۲ مص۲۰، جـ ۲ مص۲۰، جـ ۲ مص۲۰، جـ ۲ مص۲۰، حـ ۲ الزاهرة، جـ ۹، ص ۲۷، حـ ۲ مص۲۰، حـ ۲ مص۲۰ و شبع ۱ مص۲۰ و شبع ۱

<sup>(</sup>٣) الدور قاعة هي المكان الذي يقع بين إيوانين متقابلين في قاعات البيت الإسلامي، وهي مسقفة وهو في الغالب. وإما سماوية بدون سقف، كما كان يطلق لفظ الدور قاعة على الصبحن الأوسط بالمساجد والمدارس ذات التخطيط المتعامد (الشكل الصليبي) راجع : وثيقة الغوري رقم ٨٨٣ أوقاف؛ وثيقة قاني باي فرا الرماح، رقم ١٠١٩ أوقاف؛ راجع أيضا سامي أحمد عبد الحليم إمام : آثار الأمير قاني باي قرا الرماح بالقاهرة، ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) وثيقة الجمالي يوسف بن تغرى بردى، رقم ٣١٢، محفظة ٤٦، دار الوثائق.

والجنوبية فكانت تسمح بالشمس والدفء (١). وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى تقدم التصميم المعماري في مصر آنذاك.

وإذا كانت الكتب توضع في خزانة لا نجد فيها عادة إلا شباكا حديديا صغيرا في أعلاها، فذلك حتى تكون بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة فلا تصر بالكتب وجلودها فإن عملية القراءة والنسخ والدراسة كانت تتم في الإيوانات والدور قاعة نهارا في الأوقات المحددة لذلك في وثائق الوقف(٢)، أما في الليل فكانت تتم القراءة في بيوت الطلبة الملحقة بالمدرسة(٣). ولذلك يرد في كشير من الوثائق(٤) ذكر القناديل والثريات(٥) وما تحتاجه من زيت الزيتون الطبيعي وغيره أو موكبيات من الشمع المسبوك على القطن المفتول في شمعدان من النحاس المكفت لأجل الإضاءة(١).

وإذا كانت مكتبات العباسيين في بغداد والفاطميين في مصر قد اشتملت على قاعات وحجرات خاصة بالعاملين وأخرى بالمجموعات وثالثة خاصة بالرواد والمستفيدين، هذا فضلا عن المرافق التي أعدت لخدمة المقيمين منهم بالمكتبة، فذلك لأن هذه المكتبات كان لها مبان خاصة كدار العلم الفاطمية، وبيت الحكمة العباسية، ودار العلم الطرابلسية. لكن الوضع هذا يختلف، فالمكتبات المملوكية كانت ملحقة بمؤسسات أخرى تقوم على خدمة روادها. ومع ذلك فقد أفادت هذه المكتبات المملوكية من مرافق وملاحق تلك

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف إبراهيم: المكتبة المملوكية، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) وثيقة الأمير صرغتمش رقم ٣١٩٥ أوقاف؛ وثيقة الامير جمال الدين يوسف الاستادار، رقم ١٦، محفظة ١٧، دار الوثائق.

<sup>(</sup>٣) كان من مكملات المدرسة في العصر المماليكي إنشاء بيوت خاصة للطلبة ملحقة ببناء المدرسة، وهي تشبه المدن الجامعية اليوم مع الفارق الكبير في وفرة الخدمات التي تقدمها للطلبة الساكلين بها بتوفير جو من المدوء والراحة والنظام ـ راجع: المقريزي: الخطط، جـ٢، ص ٣٧١، ٣٧٩؛ النباهين: نظام التربية الإسلامية، حـ٣١.

<sup>(</sup>٤) وثيقة حسام لاجين، رقم ١٧ محفظة ٣، المحكمة الشرعية؛ وثيقة محمد بن قلاوون رقم ٢٥، محفظة ٤ (محكمة)، نشر محمد محمد أمين؛ وثيقة بيبرس الجاشنكيز رقم ٢٧، محفظة ٤٤ وثيقة تغرى بردى، رقم ٩٨، محفظة ٢١ ؛ وثيقة عبد الرحمن الزواوى، رقم ٢٥٣ محفظة، محفظة، ٤٠ ؛ وثيقة عبد الرحمن الزواوى، رقم ٢٥٣ محفظة، ٤٠ ، نشر عبد اللطيف إيراهيم؛ وثيقة قانى باى الرماح رقم ٢٠ ، أوقاف؛ وثبقة المؤيد شيخ، ١٩٣٨ أوقاف.

<sup>(</sup>٥) الثريات هي الكواكب وواحدتها ثريا وقد سميت كذلك لكثرة نورها، وهي تطلق على إحدى أدوات الإمناءة مثل القناديل: انظر: ابن منظور: لسان العرب مج ١، ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) عبد اللطيف إبراهيم: المرجع السابق، ص ٤٤.

المؤسسات فى آداء رسالتها . فبالإضافة إلى خزانة الكتب التى كانت تستخدم فى الحفظ فقط ، كانت تستخدم إيوانات المدارس والخانقاوات والمساجد وغيرها من المؤسسات تستخدم فى القراءة والبحث والاطلاع والمراجعة ، فضلا عن العمليات المكتبية الأخرى(١) .

وقد خصصت بعض المكتبات حجرات لإقامة العاملين بها حيث أورد السخاوى في الجواهر والدرر أن ابن حجر العسقلاني الذي تولى خزانة المدرسة المحمودية كان يقيم بها(٢) وكانت حجرته تقع بالدور الأرضى جنوب غرب الدور قاعة(٣). هذا وقد أفادت بعض المكتبات من تبعيتها لمؤسسات أخرى من التسهيلات التي كانت تتيحها هذه المؤسسات كالمطبخ والمزملة(٤) والنظافة والحراسة، فضلا عن الرعاية الطبية وإقامة الرواد الأجانب أو الغرباء وبعض النساخ الذين تغرغوا أو انقطعوا للخدمة بالخزانة(٥).

فإذا تركنا المبنى وما يتصل به من موقع مناسب لآداء الخدمة وجودة التهوية والإضاءه وانتقلنا إلى المتجهيزات الخاصة بالمكتبات نجد أن المماليك قد اهتموا بالمبنى وملحقاته كما اهتموا كذلك بالأثاث والأدوات الخاصة بحفظ المجموعات وصيانتها وتسهيل استخدامها وتداولها، وذلك حتى تكون المكتبات مهيأة تماما لاستقبال الرواد والعمل على راحتهم، فضلا عن راحة العاملين بها، وتشمل هذه التجهيزات البسط والحصر والفرش والستور والصناديق والرفوف المستخدمة في حفظ الكتب وغيرها من الموارد وكراسي الكتب، والأدوات الكتابية كالأوراق والأقلام والأحبار، والأدوات المستخدمة في إعداد المجموعات وتسجيلها وصيانتها.

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الثالث الخاص بالعمليات الفنية من تزويد وفهرسة وتصليف جرد وصيانة.

<sup>(</sup>٢) السخاوى : الجواهر والدرر في تراجم ابن حجر، مخط، ورقة ١٣٨ ظهر.

<sup>(</sup>٣) على أحمد الطايش: العمائر الجركسية الباقية بشارع الخيامية والسروجية ص١٦٥.

<sup>(</sup>٤) المزملة هي بيت الأزيار - جمع زير - أو المزيرة ، والمزملاتي هو الرجل الذي يقوم بتسبيل الماء في المزملة أو في المبيل - راجع وثيقة قاني باي الرماح رقم ١٠١ أوقاف ؛ وثيقة فرج بن يرقوق رقم ٢٦ محفظة ١١، وثيقة الجمالي يوسف ناظر الخواص الشريفة ؛ رقم ١٠٥ محفظة ٢٦ ، وثيقة السلطان الغوري ، ٨٨٣ أوقاف ، راجع ايصنا : عبد اللطيف ابراهيم: نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش ، ص ١٥١ ، تحقيق ٣٤ .

<sup>(°)</sup> وثيقة حسام لاجين، رقم ١٧، محفظة ٣؛ وثيقة ببيرس الجاشنكير، رقم ٢٣، محفظة ٤؛ وثيقة تغرى بردى رقم ٩٨. محفظة ٢٠ دار الوثائق (المحكمة الشرعية).

وتنص العديد من الوثائق<sup>(۱)</sup> على أن إيوانات المدارس والمساجد. التى كانت بمثابة قاعات للقراءة والمطالعة والنسخ والمعارضة والدراسة ـ كانت تفرش أرضيتها بالبسط أو الحصر<sup>(۲)</sup> والسجاجيد. إذ تقول وثيقة الأمير صرغتمس ما نصه ... ويجعل في بعض ذلك ما يكون بالمدرسة المذكورة حاصلا من القناديل والزيت والحصر والبسط وذلك ليمنع الداخل اليها من المشي على الرخام بنعله .. (۳).

ويذكر المقريزى أن المدرسة الإقبغاوية قد فرشت بالبسط الذى بلغ ثمنها ستة آلاف درهم فضة (٤). وعلى الرغم من افتراش الأرض باستخدام السجاجيد أو البسط أو الحصر أو المراتب وغيرها، والجلوس عليها فيما يعرف بالجلسة الشرقية أو العربية كان أمرا شائعا في المؤسسات التعليمية والتربوية إبان العصر المماليكي، إلا أنه قد وجد في بعض المكتبات المملوكية كراسي للجلوس عليها حيث تنص وثيقة الإبشادي على أنه من جملة ما أوقفه على مكتبة الجامع الأزهر ثلاثة كراسي من الخشب إحدها مذهب والثاني مخرم والثالث سادج (٥).

<sup>(</sup>۱) وثيقة فانى باى الرماح، رقم ۱۰۱۹ أوقاف؛ وثيقة ببيرس الجاشنكير، محكمة ۲۳، محفظة؛ وثيقة الجمالى يوسف محكمة ۲۰، محفظة ۲۱، وثيقة الامير صرغتمشى، رقم ۳۱۹۵ أوقاف؛ وثيقة حسن بن قلاوون، ۸۸۱ أوقاف؛ وثيقة الغورى، ۸۸۳ أوقاف؛ وثيقة بدر الدين الوفائى، محكمة ۳۲۱، محفظة ۳۵.

<sup>(</sup>۲) هناك أنواع كثيرة من الحصر، فمنها الأبيض المنسوج على خيط الكتاب، وهو من أحسن الأنواع. وهناك أيضا القبطباني والسماوى ولكنهما أقل جودة من الحصيير العبداني الذي كان يصنع بالإسكندرية وكان الأكثر استخداما في المكتبات المملوكية. انظر: حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية ص١٩٣ حاشية ٤٤ عبد اللطيف إبراهيم: وثبقة الآمير آخور كبير. ص٤٤٤ تحقيق ٢٨٤ المقريزي: السلوك، جـ١، ص٤٧١ حاشية ٢٠ ص٧٤٤ عداشية ٢٠

<sup>(</sup>٣) وثيقة صرغتمش أوقاف رقم ٣١٩٥ نشر د. عبد اللطيف إبراهيم، ص ١٤٥ ـ ١٤٦، حيث كانت تغرش أرضية المدارس بالرخام الثمين المختلف الأنواع والألوان ـ انظر : عبد اللطيف إبراهيم : الوثائق في خدمة الآثار. ص ٣٣، حاشية ١ وما بها من مصادر .

<sup>(</sup>٤) المقريزى: الخطط . ج٢، ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) وثيقة الإبشادى : نشر عبد اللطيف إبراهيم ص٥٤.

هذا وقد بحثنا عن تفسير لمعنى كلمة سادج في القواميس العربية فلم نهندى إلى شيء، ويبدو أأن المقصود بها في هذا السياق هو نوع من أنواع الكراسي عرف في مصر إبان العصر الإسلامي الوسيط.

وكان الفراشون بالمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية يقومون بتعليق الستائر أو السحابة من القماش السميك عيل دور قاعة المؤسسة في الصيف وأوقاف الحرارة الشديدة أو الغبار وغيره، ويرفعونها في الشتاء لكي تصل أشعه الشمس فتبعث الدفء في أنحاء المؤسسة بما في ذلك مكتبتها بطبيعة الحال(١).

وفض لاعن الكتبيات والدواليب التي أسلفنا إليها ، استخدمت المكتبات المملوكية الصناديق والرفوف الخشبية في حفظ الكتب وخزنها ونقلها من مكان لآخر. وكانت صناديق الكتب هذه من الخشب أو الخشب المصفح بالنحاس والمكفت بالذهب والفضة ، وكانت بعض هذه الصناديق الخاصة بالمصاحف والربعات الشريفة تقسم من الداخل لوضع أجزاء الربعة فيها. وكثيرا ما كان يكتب اسم السلطان أو الأمير وألقابه عيل جوانب الصندوق الخشبي بالألوان المختلفة وخاصة الذهب(٢).

ويحتفظ المتحف الإسلامي بالقاهرة بعدد غير قليل من صناديق الكتب التي كانت تستخدم في المكتبات إبان العصر المملوكي. نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

- صندوق مصحف مصفح بالنحاس الأصفر، مزين بكتابات ونقوش قرآنية ومكفت بالذهب والفضة (رقم ١٨٣).

- صندوق مصحف خشب (رقم ١٤٣٦) برسم مصحف الغورى، وآخر مغلف بالجلد رقم ٤٩١، وكانا يستخدمان في مدرسته.

- صندوق مصحف من الخشب السداسي الشكل رقم ٢٥٢ ، وهو يرسم مدرسة خوند بركة أم السلطان شعبان بن حسين.

- صندوق مصحف برقم ١٤٠٩٥ باسم السلطان قايتباى كان يستخدم في مدرسة بالصحراء.

- صندوق مصحف مكسو بالجلد رقم ٢٧٩٨.

<sup>(</sup>١) وثيقة الغورى، رقم ٨٨٣ أوقاف؛ انظر أيضا : عبد اللطيف إبراهيم : المكتبة المملوكية ، ص ٤٤ .

 <sup>(</sup>۲) عبد اللطيف إبراهيم: المرجع السابق، ص٠٦٠ ويورد المقريزى ذكر سوق يدعى سوق المسناديقين،
 وكانت تصنع فيه وتباع الصناديق وخزائن الكتب الخشبية و راجع المقريزى: الخطط، جـ٢٠ م ص٢٠٠ .

وقد استخدمت في بعض المكتبات رقوف خشبية حائطية كانت تثبت في جدارن البيت أو الحجرة المتخذة خزانة لوضع الكتب عليها بعيدا عن الأرض كي لا تندى أو تبلى كما يقول ابن جماعة (۱)، ولتيسير استرجاع أيا منها في أقل وقت وبأيسر الطرق وذلك بواسطة الخازن أو الأمين حيث إنه لم يكن يسمح للمستفيد بدخول الخزانة نفسها (۲). ومن المكتبات التي استخدمت الرفوف مكتبة مدرسة القاضي يحيي زين الدين، فقد ورد في وثيقة وقفه مانصه دخزانة كتب بها رفوف خشب برسم الكتب الموقوفة بالجامع المذكوره (۳)، ومكتبة المدرسة الغورية فقد ذكرت وثيقة وقفه ما نصه د... وبها خلوة كبرى معدة لخزن الكتب وبها جنبات خشب نقى يمنة ويسرة وصدرا مثبته معدة لحفظ ما فيها من كتب العلم الشريف الموقوفة على طلبة العلم الشريف لانتفاعهم بها في المدرسة المذكورة (٤).

وفى بعض المكتبات كان المناول أو الخازن يستخدم سلما خشبيا مروحيا فى إحضار الكتب من على الأرفف المرتفعة وارجاعها إلى مكانها() وللحفاظ على الكتب وصيانتها استخدمت بعض المكتبات. خاصة الملحقة بالمساجد والخانقاوات وغيرها، ما يسمى بكرسى الكتب، وكان يستخدمه كل من القارىء والباسخ. فيذكر ابن جماعة أن من آداب نسخ الكتب ومطالعتها عدم وضع الكتاب على الأرض مفروشا منشورا بل يجعله على كرسى الكتب ومطالعتها عدم وضع الكتاب على الأرض مفروشا منشورا بل يجعله على كرسى الكتب المهدف فى المتدال الكتب يهدف فى المتدال الكتب على الكتب، منها دويحتفظ المتحف الإسلامي بالعديد من كراسى الكتب، منها

<sup>(</sup>١) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٩٩ ـ ٢٠٢ من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) وثيقة القاصني يحيى زين الدين، رقم ١١٠ ، محفظة ١٧ ، دار الوثائق.

<sup>(</sup>٤) وثيقة الغورى، ٨٨٣ أوقاف؛ وانظر ايضا: وثيقة برسباى رقم ٨٨٠ أوقاف، وثيقة السلطان حسن بن قلاوون ٨٨١ اوقاف؛ وثيقة حسام لاجين رقم ١٧، ١٨، محفظة ٣.

<sup>(</sup>٥) على الطايش: العمائر الجركسية ص١٦٢٠.

<sup>(</sup>٦) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم ، ص ١٧٠ .

أربعة كراسي كانت تستخدم في خزانة كتب جامع المؤيد شيخ (١)وهناك كرسي (٢) عليه كتابات مؤرخة سنة ٨٨٧هـ، وكان يستخدم في مكتبة مدرسة الأمير قاجماش الإسحاقي.

وقد استخدمت المكتبات المملوكية على اختلاف أنواعها وأحجامها الأدوات الكتابية في عملية النسخ، كالحبر والورق والأقلام والمساطر والبراكر(٣) والدوى(٤). وكانت هذه الأدوات معدة لاستخدام النساخ الذين يعملون في المكتبة أو المؤسسة الأم فصلاعن استخدامها من قبل الرواد والمستفيدين(٥). كما استخدمت المكتبات أدوات التجليد والصيانة والترميم، وذلك لصيانة الكتب وترميمها والمحافظة عليها. فكانت من واجبات خازن الكتب ترميم شعث الكتب وحبكها كما يقول السبكي(٢). وقد نصت الوثائق على تزويد المكتبات بما يلزمها من كتب وورق وحبر وأقلام وغيرها من أدوات الكتابة والتجليد والترميم(٧).

وبالإصافة إلى هذه الأدوات وجد فى المكتبات المملوكية نوع آخر من الأدوات يمكن أن نطلق عليه أدوات إعداد الكتب، وهى التى تستخدم لأغراض إثبات ملكية المكتبة لكتبها كالأختام والسجلات وغيره. وأغلب الكتب التى وصلتنا من العصر المملوكى عليها أختام أو توقيعات تثبت ملكية أصحابها لها. وتختلف الأختام فى شكلها وحجمها فمنها المستدير ومنها البيضاوى ومنها المربع، وبعضها صغير الحجم، وأخرى ذات أحجام كبيرة.

<sup>(</sup>١) تحمل هذه الكراسي أرقام : ١٠٧٥ ، ١٠٧٨ ، ١٠٧٨ .

<sup>(</sup>٢) يحمل هذا الكرسي رقم: ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) البراكر جمع بركار وهي آلة ذات ساقين ترسم بها الدوائر وتعرف بالبيكار. أنظر: البغدادى: الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع، جـ١، ص٢٥٧ ـ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤) الدوى جمع دواة ويقال لها المحبرة وهي الآتية التي يجعل فيها الحبر من خزف كان أو قوارير. انظر ابن منظور: لسان العرب جـ ١٦٠، ص ١٦٤ - ١٦٢

<sup>(</sup>٥) وثيقة جمال الدين يوسف الاستادار محكمة ١٠٦ محفظة ١٧، وثيقة برسباى ٨٨٠ أوقاف؛ وثيقة الإبشادى محكمة ٢٧٠ محفظة ٢٤، وثيقة السلطان حسن ٨٨١ أوقاف.

<sup>(</sup>٦) السبكي : معيد النعم ومبيد النقم، ص١١١، وانظر ص٢٨- ٢٩ من الفصل.

<sup>(</sup>٧) وثيقة جمال الدين يوسف الاستادار محكمة ١٠٦ محفظة ١٠٢ وثيقة برسباى، ٨٨٠ أوقاف؛ وثيقة الابشادى، محكمة ٢٧٨ محفظة ٤٣٤ وثيقة السلطان حسن - ٨٨٨ أوقاف.

وعادة ما نجد فيها اسم الواقف أو اسم المكان التى وقفت عليه (1) وقد نجد فى بعضها مضافا إلى الختم نص إلوقفية (7), وقد نجدها عوضا عنها فى بعض الأحايين (7). وهناك العديد من الكتب التي وصلتنا تحمل أكثر من تمليكة مما يدل على انتقال مثل هذه الكتب بين أكثر من خزانة (3), وهى تعد بلا شك مصدر آخصباً لدراسة تاريخ حياة الكتاب ومدى أهميته العلمية وشهرته.

وتحتفظ المكتبة الأزهرية بالقاهرة بمعظم موجودات خزانة الإبشادى الخاصة التى كان قد وقفها على خزانة الجامع الأزهر فى آواخر دولة الممائيك الجراكسة. ويلاحظ أن جميع كتبها قد ختمت بخاتم دائرى فيه ما نصه ، من نعم الله على الإبشادى المالكى، . وجدير بالذكر أن وثيقة وقفه قد أكدت على ضرورة ختم الكتب المشتراه حديثا من قبل ناظر الوقف بخاتم الواقف فقد ذكرت ما نصه ، وأن جميع ما يشتريه كاتبه لجهة وقفه المذكورة ويكتسب عليه علامة وقفه المنبه عليها ويضعه مع كتب وقفه..، (٥).

وكإجراء مكمل لختم الكتب وإثبات ملكيتها استخدمت المكتبات ما يعرف بالثبت  $^{(7)}$  أو السجل لتسجيل محتويات المكتبة وقد كان من واجبات خازن الكتب عند تسلمه للعمل فى الخزانة أن يقوم باستلام الكتب من سلفه أو من الناظر على الوقف وتسجيلها فى ثبت كان يحتفظ بنسخة منه، ويقوم بتسجيل ما يستجد من كتب فى هذا الثبت الذى كان يستخدم عادة فى أعمال الجرد $^{(Y)}$ .

<sup>(</sup>١) أنظر الملحق الأول، لوحات أرقام ٢٠١ ه ، ٨ ، ١٠ ، ١١ . بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر الملحق الأول، لوحات أرقام ١،٢،٥،٨،١١، بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٣) أنظر الملحق الأول، لوحات أرقام ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ٧ ، بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٤) مثل كتاب الوافى بالوفيات للصفدى الذى يحمل ثلاث تمليكات إحداهما دبرسم خزانة مدرسة بشبك بن مهدى الداودار، و والثانية دبرسم خزانة كتب محمود بن العربى الشافعى، و والثالثة دمن كتب يحيى من حجى الشافعى سنة ٩٧٣هـ دراجع صلاح الدين المنجد: الكتاب العربى المخطوط، جـ١ ، لوحة رقم ٢٧٩ والصفدى: الوافى بالوفيات، جـ١ ص ب، وانظر أيضا: الملحق الأول، لوحة ١٠ بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٥) وثيقة عيل الابشادي، رقم ٢٧٨ محفظة ٣٤، نشر عبد اللطيف ابراهيم ص١٣٠.

<sup>(</sup>٦) الثبت هو الحجة أو الصحيفة يثبت فيها الأدلة، ويقال أثبت الكتاب أي سجله.

أنظر ابن منظور: لسان العرب جـ ٢ ، ص ١٨ ، مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط. جـ ١ ، ص٩٣٠ .

<sup>(</sup>٧) لقد عالجنا موضوع التسجيل والسجلات في الفصل الثالث. راجع ص ١٧٤ - ١٧٦ من هذا الكتاب.

وهكذا كان يتم تجهيز المكتبات المملوكية بالتجهيزات المناسبة للاحتياجات الأساسية للخدمة المكتبية. ولتسهم المبانى والتجهيزات معا فى تسهيل استخدام المكتبة من قبل العاملين بها وروادها فضلا عن راحتهم ورفاهيتهم، ولكى تحقق المكتبات أهدافها وتقدم التسهيلات المناسبة للعاملين بها وروادها وتقوم بأداء التزاماتها ووظائفها على الوجنه الأكمل ـ كان لابد من تدبير الموارد المالية الكافية للإنفاق عليها.

## ٢ ـ الموارد المالية ووجوه الإنفاق :

وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية تزخر بالحديث المدعم بالأرقام عن ثروة المماليك، إلا أنها لا تقدم لنا أية أرقام أو معلومات تفصيلية عن الإيرادات المخصصة للمكتبات أو موارد إنفاقها إلا ماندر، أو ذكر عرضا، ورغم كثرة المصادر التي أرخت للعصر المملوكي وتعدد موضوعاتها إلا أنها لم تقر لنا ميزانية واحدة مفصلة عن إحدى خزائن الكتب المملوكية. وما نحاوله في هذه الفقرات هو محاولة استنطاق النصوص المتاحة بخصوص ما ورد عن الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمكتبات ولو بشكل عرضي بين ثنايا السطور.

سبق أن ذكرنا أن مصر تمتعت بمركز اقتصادى مرموق فى العصر المملوكى إذ استهرت بثرواتها الطائلة لازدهار التجارة الداخلية والخارجية والانتعاش الذى شمل جميع مرافق الحياة من زراعة وتجارة وصناعة. وقد اهتم المماليك بتنظيم تحصيل إيرادات الدولة. وكانت تتكون ـ عادة ـ من مصادر عدة منها : الصرائب سواء كانت على الأرض أو المعادن وغيرها، ومنها الزكاة والجزية، والزكاة التي لا وارث لها، والرسوم الجمركية التي تجيها الحكومة على عروض التجارة الواردة على الموانى المصرية والمصادرة منها الانتعاش الاقتصادي على مؤسساتهم العلمية والدينية والتربوية بما فيها المكتبات. فرصدوا لها الأموال العامة والخاصة وحبسوا عليها الأوقاف، وقد عبرت الأوقاف السخية على المكتبات وغيرها من الأموال والهبات عن

<sup>(</sup>١) انظر: ٥٠ ـ ٥١ من هذا الكتاب.

التقدير الحقيقى لكرامة العلم والعلماء، والإيمان بأهمية الدور الذى تؤدية المكتبات كمؤسسات تربوية تعليمية، فنتجت عن ذلك نهضة تعليمية مكتبية كانت من مفاخر ذلك العصر.

ويعد الموقف (۱) المورد المالى الرئيسى للمكتبات المملوكية، وربما فاق ما رصده المماليك من أموال عامة للانفاق عيل المكتبات. وقد انتشر الوقف في العصر المملوكي على المؤسسات الدينية والعلمية. وكانت له أسبابه المتعددة (۲)، منها ما يتعلق بالشعور الديني. الذي ساد المجتمع المصرى إبان عصر المماليك. فمعظم الوثائق تذكر في مقدمتها عبارات تدل على هذا الإحساس وعلى أن العامل الديني له أثره في اتجاه الناس إلى الإقبال على الوقف باعتباره من القربات الدائمة، والصدقات المستمرة. لذلك كانت أغلب الأوقاف على المؤسسات الدينية بما فيها المكتبات الملحقة بها (۲). كذلك أدى إعفاء الأوقاف من الخراج والضرائب إلى أنتشار الأحباس، ويبدو أن الظروف القلقة التي المتحت البلاد لاسيما في نهاية العصر المملوكي دفعت أصحاب الثروات إلى وقف أملاكهم على وجوه الخير ومرافق البر، وهم بذلك يحمون أملاكهم من المصادرات ويضمنون موردا اقتصاديا ثابتا من ربعها الوافر لانفسهم ولأ ولادهم وذريتهم عن طريق ويضمنون موردا اقتصاديا ثابتا من ربعها القوم، والتودد إلى الشعب لإرضائه، إلى إنشاء السلاطين والأمراء، وغيرهم من عليه القوم، والتودد إلى الشعب لإرضائه، إلى إنشاء المؤسسات الدينية، ومنها المكتبات وحبس الأوقاف الكثيرة ذات الربع الوافر ليصرف عليها.

وتتمثل هذه الأوقاف في منازل وحوانيت وبساتين وأرض وخلافها، تؤجر ويستغل

<sup>(</sup>۱) الموقف معناه في اللغة الحبس مطلقا وهو مصدر، وقفت الشيء أي حبسته، وهو في اصطلاح فقهاء الدين والقانون حبس العين وتسبيل ثمرتها أو منع التصرف في رقبة العين مع بقاء عينها وصرف المنفعة على جهات البر والخير حسب شروط الواقف. انظر: محمد محمد امين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، ص١١.

<sup>(</sup>٢) بتصرف عن : عبد اللطيف إبراهيم على : دراسة آثارية في وثائق من عصر الغوري جـ١ ، ص١٢٤ ـ ١٢٨ عمد ١٢٨ محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ص ٧١ ـ ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) أنظر الوثائق المثبت بياناتها في صدر قائمة المصادر والمراجع بآخر الكتاب.

ربعها للصرف والإنفاق على شؤن المؤسسة بما فيها المكتبة حسبما تحدده وثيقة الوقف. وتحتفظ دور الأرشيف بالقاهرة بالعديد من الوثائق الوقفية (١) التي تزخر بالمعلومات الخاصة بالوقف على المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية. وقلما نجد سلطانا أو أميرا إلا وثيقة وقف أو أكثر على مؤسسة دينية علمية حتى ولولم يكن منشئها(٢).

ولبيان أهمية الوقف كمورد مالى للمكتبة المملوكية نورد بعض الأمثلة التى توضع تنافس المماليك فى هذا المجال. وقد بلغ ربع الأوقاف الخاصة بالبيمارستان المنصورى - بما فى المكتبة - ألف دينار كل يوم (٢) . ويذكر السخاوى أن الفائض من ربع أوقاف البيمارستان بلغ عام ٥١٨هـ/١٤٤٧م، أى بعد مرور ما يقرب من قرنين على إنشائه، حوالى أربعة عشرة ألف دينارا(٤) . ولم لا وقد كان «البيمارستان يستقبل أربعة ألاف مريضاً فى اليوم، وكل حاجات المريض متوفرة فيه من الأشرية والأكحال واللبوس(٥).

أما مدرسة السلطان حسن بن قلاوون، فقد بلغ جملة المصروفات الخاصة بأرباب الوظائف فقط حوالى ستة وأربعين وخمسمائة وخمسين درهما (٥٥٠ر٤) شهريا حسب ما ورد في وثيقته، تدفع جميعها من ريع الأوقاف(٢). وكذلك بلغ جملة الأراضي الزراعية التي وقفها الأمير سودون من زادة على مدرسته حوالى ألفين وستمائة وست عشرة فدانا (٢٦١٦)، هذا إلى جانب بستان للأنشاب(٧) وقطعة من الأرض المخصصة

<sup>(</sup>١) انظر محمد محمد أمين : فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك، القاهرة المعهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٢) يبلغ عدد وثائق الغررى على سبيل المثال التي وصلتنا والمحفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة ٢٩٠ وثيقة وقف. أنظر محمد أمين المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة : الرحلة ، ص٣٣.

 <sup>(</sup>٤) السخاوى : التبر المسبوك، ص١٨٧.

صعيد زغلول عبد الحميد وملاحظات عن مصر كما رآها ووصفها الجغرافيون والرحالة المغارية في القرنين
 السادس والسابع للهجرة، ومقال بمجلة كلية الآداب، جامعة الاسكندرية، مج٨، ١٩٥٤ ، ص٠١١ .

<sup>(</sup>٦) ثائق وقف السلطان حسن بن قلاوون، أرقام ٤٠، محفظة ٢؛ ٣٦٥، محفظة ٨٥، رقم ٨٨١ أوقاف، أنظر أيضا: محمد محمد أمين: وثائق مصاريف السلطان حسن، ملحق تذكرة النبيه، جـ٣، ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٧) الأنشاب هي الأشجار التي تؤخذ منها عصى السهام التي تستخدم في القتاب.

للبناء تبلغ ألفى ذراع<sup>(١)</sup>. ووفقا لوثيقة جمال الدين الاستادار، فقد بلغ جملة مصروفات مدرستة حوالى واحد وثلاثين ألفا ومائتين درهما شهريا(١).

ولم تكن الأوقاف التي يوقفها أصحابها هي المورد المالي الوحيد للإنفاق على المكتبات. فقد كانت هناك المبالغ المالية التي يرصدها أصحابها لبناء وإنشاء مباني المكتبات وتأثيثها وتجهيزها وتزويدها بالكتب وغيرها (٢) من المواد المرتبطة بها. وبالعدد المناسب من العاملين وغير ذلك. وهذه المبالغ والنفقات غير الهبات العديدة نقدا وعينا التي كان يقدمها رجالات الخيرا إبان العصر المملوكي. من ذلك مكتبة مدرسة المحلي التي شيدها حكما سبق أن ذكرنا - رئيس التجار برهان الدين إبراهيم في مدة سبع سنين وانفق في بنائها زيادة على خمسين ألف دينار<sup>(1)</sup> ولنا أن نتصور ضخامة المبالغ التي رصدها الأمير علاء الدين طيبرس للإنفاق على مكتبة مدرسته التي شيدها بجوار الجامع الأزهر عام ٩٠٧ه/ ١٣٠٩م، وقد تألق في رخامها وتذهيب سقوفها حتى جاءت في أبدع وأحسن قالب وأبهج ترتيب لما فيها من إتقان العمل وجودة الصناعة ... وبلغت أبدع وأحسن قالب وأبهج ترتيب لما فيها من إتقان العمل وجودة الصناعة ... وبلغت بناء هذه لمدرسة أن احضر إليه مباشرة حساب مصروفاتها، فلما قدم إليه استدعى بطست فيه ماء، وغسل أوراق الحساب بأسرها من غير أن يقف على شيىء منها وقال : شيىء خرجنا عنه لله تعالى لا نحاسب عليه، (٢).

وكان السلاطين أكثر سخاء وإنفاقا على مؤسساتهم من الأمراء والتجار وغيرهم، وقد بالغوا في ذلك أحيانا حتى أن السلطان حسن بن قلاوون قد أجهدته مصاريف مدرسته، التى استغرق بناؤها ثلاث سنوات لم ينقطع العمل فيها يوما واحد، ورصد لمصروفها كل يوم عشرين ألف درهما، ففكر في التوقف عن الانفاق على عمارتها، إذ يروى أنه قال: الولا أن يقال إن ملك مصر عجز عن إتمام بناء بناه لتركت بناء هذا الجامع من كثرة ما

<sup>(</sup>١) وثيقة سودون من زاده، رقم ٥٨ محفظة ١٠، دار الوثائق، نشر حسني نصير، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) وثيقة جمال الدين الاستادار، رقم ١٠٦ محفظة ١٧، دار الوثائق.

<sup>(</sup>٣) سيمالج وقف الكتب كمصدر من مصادر التزويد في الفصل الثالث، ص ١٦١ ـ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) المقريزى: الخطط، جـ٢ ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، جـ ٢ ، ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، جـ٢، ص ٣٨٣.

صرف عليه، (1). كذلك بلغت جملة ما أنفقه السلطان المؤيد شيخ المحمودى على عمارة مدرسته أكثر من سبعين ألف دينار(1). أما المدرسة الغورية فقد بلغت عمارتها نحو مائة ألف دينار(1).

ومن ربع الأوقاف والمبالغ والنفقات والهبات التي كانت يقدمها رجال الخير كان ينفق على خرائن الكتب. وتعج وثائق الوقف بمعلومات مفصلة عن وجوه الإنفاق أو مصروفات المكتبات المملوكية وهي تكفي للدلالة على مدى اهتمام المماليك ورجالاتهم بالإنفاق على الكتب حتى تؤدى رسالتها كمؤسسات تعليمية تربوية.

ونستطيع أن نصنف أوجه الإتفاق على خزائن الكتب المملوكية فى وجهين رئيسيين أحدهما خاص بمرتبات العاملين بالمكتبات والوجه الآخر يتعلق بصيانة وترميم بناء المكتبة والكتب وتجهيزاتها وأدواتها المختلفة.

وفيما يتعلق بمرتبات العاملين فإن وثائق الوقف المملوكية تظهر تفاونا ملحوظا بين مرتبات أمناء المكتبات<sup>(3)</sup> أو خزنة الكتب، على حد المصطلح المملوكي<sup>(0)</sup>، وفقا للعمل الموكل للأمين ومركزه وسمعته، وتبعا لمقدار ريع الوقف السنوي. فإننا نجد على سبيل المثال، أن أمين مكتبة مدرسة السلطان حسن بن قلاوون كان راتبه الشهري مائة درهم حيث ورد في وثيقة وقفه ما نصه د.... ويرتب رجلا يحفظ ما عساه أن يكون بالخزانة

<sup>(</sup>۱) المقريزى: الخطط، جـ ۲، ص ٣١٦، السيوطى: حسن المحاضرة، جـ ٢ ص ١٩٢، ابن تغرى بردى: المنهل الصافى جـ ٣، ص ٢٧؛ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساخد الأثرية، ص ٢٧؛ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية، ص ٢٠١، ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المقريزى: المصدر السابق، جـ٢، ص٣٢٩.

<sup>(</sup>۳) ابن إياس: بدائع الزهور، جـ٣، ص٨٥.

<sup>(</sup>٤) لقد أعددنا جدولا بمرتبات أمناء المكتبات المملوكية من خلال الوثائق. انظر الملحق الثاني بآخر الرسالة.

<sup>(°)</sup> وثيقة السلطان حسن، رقم ۸۸۱ أوقاف، دراسة ونشر محمد محمد أمين؛ وثيقة الأمير صرغتمس، رقم ٣١٩٥ أوقاف؛ نشر د . عبد اللطيف ابراهيم، ص ١٥٢ ؛ وثيقة فرج بن برقوق، محكمة ٢٦ ، محفظة ١١ ؛ وثيقة برسبای، ٨٨٠ أوقاف؛ وثيقة أزيك من ططخ محكمة ١٩٨ ، محفظة ٢٦ ؛ وثيقة المؤيد شيخ، ٨٩٨ أوقاف ؛ وثيقة سودون من زادة، محكمة ٥٨ ، محفظة ١٠ ، وثيقة قانصوه الغوري، ٨٨٣ أوقاف وثيقة قانى باي الرماح أوقاف ١٠ ، أوقاف وثيقة الدون من زادة، محكمة ٥٨ ، محفظة ١٠ ، وثيقة قانصوه الغوري، ٨٨٣ أوقاف وثيقة قانى باي الرماح أوقاف ١٠ ، أوقاف وثيقة المويد

التى بالمكان المذكور من ختمات شريفات وربعات وكتب يتولى حفظها وصونها وفعل ما جرت عادة أمثاله فى مثل ذلك، ويصرف له فى كل شهر مائة درهم واحدة نقرة، (۱). وفى المدرسة الصرغتمشية كان خازن الكتب يتقاصى راتبا شهريا خمسون درهما، فقد ذكرت وثيقة الأمير صرغتمشى على المدرسة ما نصه ،... ويرتب الناظر فى هذا الوقت شخصا يكون خازنا للكتب والختمات الربعات وذلك بالمدرسة المذكورة يصرف إليه فى كل شهر خمسون درهما نقره ، (۲) أما أمين مكتبة مدرسة فرج بن برقوق بالحوش السلطانى بالقلعة فكان يتقاضى مرتبا عشرين درهما فقط، حيث ذكرت وثيقة وقفه ما نصه دويصرف لرجل يكون قادرا على القيام بخدمة الكتب عارفا بترتيبها يقيمه خازنا لها.. ويصرف له عن ذلك فى كل شهر من الفلوس المذكورة عشرون درهما، (۲).

كما قرر المؤيد شيخ لخازن الكتب بالجامع المؤيدى ما قيمته أربعون نصفا من الفصة، وهي عمله كانت متداولة في عهده تشبه الدرهم، فتقول وثيقة وقفه ما نصه د.. ويرتب رجلا أمينا ثقة حافظا يكون خازنا للمصاحف والربعات الشريفة وكتب العلم الشريف التي تكون بخزانة الكتب بالجامع المذكور... ويصرف له في كل شهر .. ما مبلغة من الإنصاف الفصة المذكورة أربعون نصفا.. ، (٤). وأما أمين مكتبة مدرسة الأمير سودون من زاده فكان يتقاضى راتبا شهريا قدره خمسة وعشرين درهما، حيث تذكر وثيقة وقفه ما نصه دويصرف الناظر لرجل من طلبة العلم الشريف خمسة وعشرين درهما نقره في كل شهر يرتبه خازنا للكتب التي توقف على هذا الجامع .. ، (٥). ويبدو أن مرتب أمين

<sup>(</sup>۱) وثيقة السلطان حسن بن قلاوون، رقم ۸۸۱ أوقاف، نشر محمد محمد أمين، ص٢٠١، والدراهم النقرة نوع من الدراهم الفضة التي من المفروض أن تكون نقية من شائبة وعادة ما تكون من ثلثين فضة وثلث من النحاس وهي عبارة عن قرص مستدير وزنة ٩٧ ر٢ جرام. راجع: القلقشندى: صبح الاعشى، جـ٣٠، ص٢٠٧، ٢٦٤٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) وثيقة الأمير صرغتمس، أوقاف ٩٥ ٣١، نشر عبد اللطيف ابراهيم على ص١٥٢.

<sup>(</sup>٣) وثيقة فرج بن برقوق ، محكمة ٢٦، محفظة ١١.

<sup>(</sup>٤) وثبيقة المؤيد شيخ، رقم ٩٣٨ ، أوقاف.

<sup>(</sup>٥) وثيقة سودون من زاده، محكمة ٥٨، محفظة ١٠، نشر حسني نويصر س ١٠٣ ـ ١٠٤ . .

المكتبة مع تقدم الزمن فقد بلغ فى عهد السلطان برسباى الدقماقى إلى ثلاثمائه درهما شهريا، فقد ذكرت وثيقة وقفه ما نصه .... ويصرف لرجل يتولى خزانة كتب العلم التى وقفها مولانا السلطان الواقف وجعل مقرها بخزانة الكتب التى بالجامع المقدم.... فى كل شهر من الشهور من الفلوس ثلاثمائه درهما..(١)،

وأما مدرسة السلطان برقوق فكان الخازن من جملة الصوفية المنزلين في المدرسة، وكان يصرف له مبلغا من المال زيادة عما هو مقرر له عن وظيفة التصوف، .. ويرتب الناظر شخصا من الصوفية المذكورين خازنا لما يكون بهذه المدرسة من الربعات والختمات الشريفة وكتب الحديث والعلم وغير ذلك من الكتب، وما لعله يكون حاصلاً بها من الحصر والبسط والقناديل وغير ذلك على العادة في مثله، ويصرف له في كل شهر خمسة عشرة درهما نقرة مضافا لما هو مرتب له في وظيفة التصوف على ما شرح أعلاه (٢).

وبالاضافة إلى هذا الراتب الشهرى تدلنا كثير من الوثائق على أن أمناء المكتبات كانوا يمنحون رواتب إصافية في شكل جوامك أو رواتب نقدية وعينية تزاد في المواسم والأعياد. (٣) من ذلك ما نصت عليه وثيقة السلطان قايتباي المحمودي أن خازن كتبه كان يتقاضى دفي كل يوم من الخبز الموصوف أعلاه رطلان، (٤)، وذلك علاوة على راتبه الشهرى حيث نصت نفس الوثيقة على ذلك د... ويصرف لرجل من أهل الخير والدين

<sup>(</sup>١) وثيقة برسباي، أوقاف ٨٨٠.

 <sup>(</sup>٢) وثيقة السلطان برقوق، محكمة ٥١، محفظة ٩، وقد نصت الوثيقة على أن يصرف على وظيفة النصوف في
 كل شهر عشرين درهما نقرة.

<sup>(</sup>٣) وثيقة صرغتمش رقم ٣١٩٥ أوقاف؛ وثيقة محمد بن قلاوون، محكمة ٢٠، محفظة ٤، وثيقة حسام لاجين، محكمة ١٠، محفظة ٣؛ وثيقة حسن بن قلاوون رقم ٨٨١ أوقاف؛ وثيقة برقوق، محكمة ٥١، محفظة ٩، وثيقة فرج بن برقوق محكمة ٢٦، محفظة ٢١، وثيقة قايتباى، محكمة ٢١، محفظة ٣٣، وثيقة برسباى، رقم ٨٨٠ أوقاف؛ انظر الملحق الثاني بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٤) وثيقة قاينباي المحمودي، رقم ٨٨٦ أوقاف.

والأمانة يكون خازبا للكتب ... مائتى درهما..، .(١) كما نصت وثيقة برسباى على منح خازن الكتب جامكية (٢) ... في كل يوم من الخبز القرصة المذكور ثلاثة أرطال، (٢) .

هذا عن الوجه الأول من وجوه الإنفاق، أما الوجه الثانى فهو وجه عام وأساسى حيث يشتمل على صيانة وترميم بناء المكتبة وما يتعلق به من تجهيزات وأدوات()، فصلا عن الأدوات الخاصة بالكتابة والنسخ والتجليد والترميم() وما إلى ذلك. إذ تقول وثيقة الإبشادى ما نصه د.. يصرف في ما تحتاج إليه عمارة المكان المذكور وترميم الكتب وإصلاح الدواة والسكين والخزانة..، (1)، أما وثيقة الأمير صرغتمشي (لا) فتذكر ما نصه د... ويستغل ربع ذلك بوجه الاستغلال الشرعي ويبدأ من ذلك بعمارة ما يحتاج إلى عمارته بالموقف المذكور فيه وإصلاح ما فيه دوام منفعته، د... ويصرف أيضا فيما يحتاج إليه وحصر وبسط وشمع، كذلك تذكر وثيقة السلطان حسن ما نصه دويصرف ما يحتاج إليه وحصر وبسط وشمع، كذلك تذكر وثيقة السلطان حسن ما نصه دويصرف ما يحتاج إليه وحصر وبسط وشمع، كذلك تذكر وثيقة السلطان حسن ما نصه دويصرف ما يحتاج إليه الفرش الأماكن المذكورة في ثمن البسط وحصر وقناديل وسلاسل وأسطال وصفيح لهنات ونواعم وماعون وكلف الوقود.. وغير ذلك مما فيه مصلحة المكان على العادة

الجامكية هي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العاملون في الدول من جند وخلافه. وقد يكون نقدا فقط أو نقدا
 وعينا من خبز وأرز وتمر وغيره . انظر ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، جـ١١ ، ص٢٧٨ ، ٢٢٨ .

<sup>(</sup>۲) وثيقة برسباى رقم ۸۸۰ اوقاف. والرطل هو وحدة ميزان وهو يوازى إثنى عشرة أوقية، والأوقية إثنى عشر درهما، وعلى هذا يكون الرطل مائة وأربعة وأربعين درهما، القلقشندى: صبح الأعشى جـ٣ ص ٤٤١، ج٥، ص ١٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) وثيقة تغرى بردى، محكمة ٩٨، محفظة ١٦، وثيقة أزيك من ططخ، محكمة ١٩٨، محفظة ٣١ وثيقة حسام الدين لاجين، محكمة ١٧، محفظة ٣، وثيقة ببيرس الجاشنكير، محكمة ٢٧، محفظة ٤، وثيقة السلطان حسن، رقم ١٨٨ أوقاف، نشر محمد أمين؛ وثيقة الجمالي يوسف، محكمة ١٠٥، محفظة ١١، وثيقة فاني باي الرماح رقم ١٠١ أوقاف.

<sup>(</sup>٤) وثيقة جمال الدين الاستادار، محكمة ٢٠٦، محفظة ١٧، نشر عبد الستار عثمان؛ وثيقة برسباى، رقم ٨٨٠ أوقاف؛ وثيقة الإبشادى، محكمة ٢٧٨، محفظة ٤٣، نشر عبد اللطيف إبراهيم.

<sup>(</sup>٥) وثيقة الإبشادى، محكمة ٤٣ ، نشر عبد اللطيف إبراهيم، جـ٣٠

<sup>(</sup>٦) وثيقة صرغتمشي رقم ٣١٩٥ أوقاف، نشر عبد اللطيف ابراهيم، ص ١٤٧، ١٥١.

فى ذلك...،(١). إما وثيقة قراقاجا الحسنى(٢) فقد ورد فيها ما نصه ... ويصرف فى كل سنة من السنين العربية توسعة فى شهر رمضان منها فى ثمن زيت(٣) وحصر(٤) وقناديل وغير ذلك ما هو متعلق بذلك مما جربت العادة به فى مثل ذلك بالغا ما بلغ(٥).

وبالإضافة إلى هذين الوجهين، فإن وجها آخر للمصروفات كانت بعض المكتبات تلتزم به، وهى النفقات الخاصة بالإقامة الدائمة أو شبه الدائمة فى المؤسسة والتفرغ للعلم. ومن هذه النفقات ما هو متعلق بالمبيت والمأكل والمشرب وغير ذلك من مستلزمات الرقامه. إذ تذكر وقف السلطان حسن بن قلاوون ما نصه د... ويصرف من ريع الوقف المذكور فى ليلة كل جمعة خمسة قناطير بالقنطار المصرى من لحم صنأن وثمن عشرين قنطارا من الخبز القرصة وثمن ما يحتاج إليه من أرز عسل وحبوب وحب رمان وغير ذلك ودهن وحطب وتوابل وأجرة من يتولى ذلك ونفرقته...،(١).

كما أفاد العديد من طلاب العلم ورواد المكتبات والعاملين بها من الرعاية الطبية والعلاج المجانى الذى كانت تقدمه بعض المدارس. ومن ذلك ما جاء بوثيقة السلطان حسن بن قلاوون ويرتب الناظر رجلين مسلمين أحدهما عارف بالطب خبير بمعالجة الأبدان، والثانى عارف بصناعة الكحل على أن كل منهما يحضر في كل يوم إلى المكان

<sup>(</sup>۱) كانت هناك وظيفة في العصر الإسلامي الوسيط باسم وشهادة العمارة، يتولاها رجل ثقة أمين عدل يقوم بالصرف على تجديد العمائر واصلاحها وترميمها ويقدم بذلك حسابا إلى الناظر على الوقف انظر عبد اللطيف إيراهيم: نصان جديدان من وثيقة الامير صرغتمشي، جـ ٢، ص١٥٩، تحقيق ٤٨، وما به من مصادر ووثائق.

<sup>(</sup>٢) وثيقة السلطان حسن رقم ٨٨١ أوقاف، نشر محمد محمد أمين - ملحق تذكرة الدبية، جـ٣، ص٤١٤.

<sup>(</sup>٣) كان الزيت في المواسم والأعياد، وكان الوقاد يضع الزيت في مسارج من الخزف أو المعدن ذات فتيل من شعبة أو شعبتين: راجع وثيقة الأمير آخور كبير قرقاجا الحسنى: دراسة ونشر عبد اللطيف إبراهيم، تحقيق ٨٠، ص ٢٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) المحصر هي المادة التي كانت تفرش بها أرصية أغلب المدارس والمساجد والخوانق والمكاتب في ذلك العصر. راجع ص ١١ ، هامش ٢ ، من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٥) وثيقة آخور كبير قراقاجا الحسنى : دراسة عبد اللطيف إبراهيم، ص ٢١٢.

 <sup>(</sup>٦) وثيقة السلطان حسن بن قلاوون، رقم ٨٨١ أوقاف، نشر محمد محمد أمين، ص٤١٤؛
 وراجع أيضا ص٢١٤٤١، من نفس المصدر، وثيقة برقوق، محكمة ٥١، محفظة٩.

المذكور ويداوى من يحتاج إلى المداواة من أرباب الوظائف والطلبة المقيمين بالأماكن المذكورة أعلاه ومن يحضر إليها من الطلبة وأرباب الوظائف ممن ليس له سكن بالمكان ومن المقيمين بالأماكن المذكورة أعلاه توجه الطبيب في مكان اقامته ولا يكلف المريض الحضور إلى الطبيب.. ويرتب الناظر رجلا جرائحيا مجبرا يحضر في كل يوم إلى المكان المذكور ويفعل نظير ما شرط على الكحال والطبيب بأعاليه، (١).

وهكذا يتضح مدى تنافس أولئك القوم فى تدعيم مكتباتهم ماليا إبان العصر المماليكى، واهتمامهم بالإنفاق عليها حتى تؤدى رسالتها كما يجب. وقد حبسوا عليها الأوقاف، وقدموا لها اللهبات ورصدوا لها الأموال، التى كان لها أثرها الكبير فى استمرار تقديم الخدمة المكتبية لمختلف فئات الشعب.

#### ٣ - الموارد البشرية

فاذا تركنا الموارد المالية ووجوه الإنفاق، قابلنا مورد آخر لا يقل أهمية عن الموارد المالية وهو المورد البشرى، وأعنى به القوى العاملة فى المكتبة، وهى المرتكز الثالث الأساسى الذى تقوم عليه الخدمة المكتبية. وتزخر المصادر المملوكية، لاسيما الوثائق منها، بالنصوص الخاصة بالعاملين وفئاتهم وواجباتهم ومؤهلات كل فئة. ومن خلال هذه النصوص نستطيع أن نصنف العاملين فى المكتبات المملوكية فى فئات ثلاث نستعرضها فيما يلى:

القتة الأولى هي وظيفة خازن الكتب أو شاهد خزانة الكتب(٢)، أي أمين المكتبة حسب مصطلحنا المعاصر. وهو الشخص المشرف على المكتبة والمسئول عن كتبها،

<sup>(</sup>۱) وثيقة السلطان حسن رقم ۸۸۱ أوقاف، نشر محمد محمد أمين، ص ٤١٠ وانظر ايضا وثيقة برقوق، محكمة، ٥١ محفظة ٩، وثيقة المؤيد شيخ، رقم ٩٣٨، أوقاف؛ عبد اللطيف إبراهيم: دراسات تاريخية وأثرية من عصر الفورى، مج ٢ ص ٤٦٠، تحقيق ٩٣٨،

<sup>(</sup>٢) جدير بالذكر أن الوثيقة الوحيدة التى أطلقت على خازن الكتب لفظ «شاهد خزانة الكتب» هى وثيقة الناصر محمد بن قلاوون حيث ذكرت ما نصه «ويرتب شاهدا لخزانة الكتب ويحفظ ما فيها من الكتب،،، وثيقة محمد بن قلاوون ، رقم ٢٥ محفظة، دار الوثائق.

وتنظيم العمل بها وفقا للشروط التي يعينها له الواقف. وقد حددت وثائق الموقف مهمة أمين المكتبة في العصر المملوكي بالتفصيل. وتبدأ هذه المهمة بأن يقوم الناظر على الوقف بتسليم الكتب إلى أمين المكتبة، ويشهد عليه بتسليمها، ثم يتولى الخازن بعد ذلك إحراز الكتب، ونفضها من الغبار، وتعهدها بالمحافظة عليها، وصونها من التلف أو البال، وتنظيمها دخل الخزائن، وتفقدها من حين لآخر، وإصلاح ما أصاب التلف منها، ووترميم شعثها وحبكها عنداحتياجها للحبك؛ (١) ، مع القيام بحراستها وصونها من السرقة أو الصياع. يؤيد ذلك ما جاء ببعض وثائق الوقف المملوكية. حيث تذكر وثيقة جمال الدين الاستادار ما نصبه رعلي أن يتسلم الخازن ـ المصاحف والربعات والكتب الجارية في الوقف ويشهد عليه بتسلمها ويقرها بالرواق العالى على السباط المذكور أعلاه ويحفظها من البلل ويتعاهدها بالتقليب والإصلاح . . ، (٢) . وفي وثيقة السيفي أزيك ما نصه ١٠٠٠ على أن يتولى إحراز الكتب بالخزانة المذكورة ونفضها من الغبار وتعهدها على العادة وصونها عما يفسدها..، (٢) . أما وثيقة جوهر اللالا فتقول ما نصه د... على أن يتولى خزن الكتب التي بالمدرسة المذكورة ونفضها وحراستها وعمل مصالحها على العادة .. افي هذا الصدد تذكر وثيقة فرج بن برقوق ما نصه د ... على أن يتولى حفظها نفضها ويتفقد أحوالها بالإصلاح ووضعها بالخزانة المرصدة لها ..، (°) . كما تقول وثيقة قايتباى ما نصه .... يتولى خازن الكتب بالجامع حفظها وتنظيف خزائنها من الغبار وغير ذلك ..، (٦) .

وبالإضافة إلى هذه الواجبات كان أمين المكتبة المملوكية يقوم بتنظيم الكتب وترتيبها فى الخزانة، وكان عليه أن ييسر القراءة والإطلاع عيلها، ويمكن طلبة العلم من الانتفاع بها فى حدود القواعد المعمول بها والتى تنص عليها لائحة المكتبة الواردة فى وثيقة

<sup>(</sup>١) السبكي: معيد النعم ومبيد النقم، ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) وثيقة جمال الدين الاستادار، رقم ٢٠٨، محفظة ١٧، دار الوثائق، نشر عبد الستار عثمان ص ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) وثيقة السيفي أزيك رقم، محفظة ٣١، دار الوثائق.

<sup>(</sup>٤) وثيقة جوهر اللالا، رقم ٦٨، محفظة ١٤، دار الوثائق.

<sup>(</sup>٥) وثيقة فرج بن برقوق، رقم ٢٦، محفظة ١١، دار الوثائق.

<sup>(</sup>۲) وثيقة قايتباي، رقم ۸۸٦ أوقاف.

الوقف، إذ تذكر وثيقة جمال الدين الاستادار ما نصه .... ويحفظها من البلل - أى الكتب التى بالخزانة - ويتعاعدها بالتقليب والإصلاح، ومن حضر من طلبة العلم الشريف من أهل الخانقاه المذكورة لإستعارة شيء من الكتب المذكورة يشتغل فيه سلمه إليه ...(١). وكذلك تنص وثيقة فرج بن برقوق على ... أن يتولى - خازن الكتب حفظها ونفضها ... وعلى أنه من حضر إليه يطلب شيئا من ذلك فإن كان أهلا لمطالعة ذلك والاشتغال به وكان من أهل المكان ومن يوثق به دفعه إليه ...(١).

وكان يجب على من يشتغل هذه الوظيفة أن يتوافر فيه بعض الصفات والمزايا كأن يكون أمينا متدينا واسع الاطلاع عارفا بشئون الكتب<sup>(٦)</sup> قادرا على القيام بخدمتها وعارفا بترتيبها. إذ تذكر وثيقة فرج بن برقوق ما نصه و... ويصرف لرجل يكون ثقة خيرا أمينا يقظا قادرا على القيام بخدمة الكتب عارفا بترتيبها يقيمة خازنا لها بالجامع المذكور من الختمات الشريفة والربعات العظيمة وكتب العلم الشريف على أن يتولى حفظها ونفضها ويتفقد أحوالها بالإصلاح..، (٤) كما تذكر وثيقة قانى باى الرماح ما نصه و... ويصرف لرجل من أهل الأمانة والديانة والنهضة والصيانة يقرره الناظر فى وظيفة خزن الكتب الموقوفة بالمدرسة المذكورة الموضوعة بخزانة الكتب المذكورة أعلاه على أن يتعهد الكتب المذكورة أعلاه على أن يتعهد وعشرين ويصرف لرجل من طلبة العلم الشريف من أهل الخير والدين والأمانة خمسة وعشرين ويصرف لرجل من طلبة العلم الشريف من أهل الخير والدين والأمانة خمسة وعشرين يرتبه خازنا للكتب التي توقف على هذا الجامع على أن يتولى حفظها، (٦). كما ورد في وثيقة قانصوه الغوري ما نصه و... تصرف لرجل من يتولى حفظها، (١). كما ورد في وثيقة قانصوه الغوري ما نصه و... تصرف لرجل من أهل العلم الشريف ثقة أمين عدل ضابط نزه يقره الناظر في وظيفة خزن الكتب. (٧).

<sup>(</sup>١) وثيقة جمال الاستادار، رقم ٢٠١، محفظة ١٧، دار الوثائق، نشر عبد الستار عثمان، ص١٦٤.

<sup>(</sup>٢) وثيقة فرج بن برقوق، رقم ٦٦، محفظة ١١، دار الوثائق.

<sup>(</sup>٣) سعيد عبد الفتاح عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية، ص ١٩٥٠

<sup>(</sup>٤) وثيقة فرج بن برقوق، رقم٢٦، محفظة ١١، دار الوثائق.

<sup>(</sup>٥) وثيقة قانى باى الرماح، رقم ١٠١٩ أوقاف.

<sup>(</sup>٦) وثبيقة سودون من زاده، رقم ٥٥، محفظة ١٠، دار الوثائق، نشر حسني نويصر ، ص١٠٣ ـ ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٧) وثيقة الغورى، رقم ٨٨٣ أوقاف؛ انظر أيضا وثائق: جمال الاستادار، رقم ١٠٦ محفظة ١٧ ؛ السيفى أزيك رقم ١٩٨ ، محفظة ٢١ ؛ وثيقة قايتباى رقم ٨٨٠ أوقاف ؛ وثيقة برسباى، رقم ٨٨٠ أوقاف .

ولعل السبب في أن بعض الوثائق تشترط أن يكون الخازن أو أمين المكتبة من أهل العلم لتكون له دراية بالكتب ومعرفة محتوياتها ومصنفاتها، لأنه يتعامل مع طلاب العلم مدرسين ومعيدين وطلاب، ومن يرغب في الاطلاع من سائر المثقفين من الفقهاء والعلماء وغيرهم من أهل العلم والفضل، وإرشاد من يطلب منهم مساعدته في اختيار الكتب التي تعينه في بحثه أو دراسته، وذلك باعتبار أن وظيفة خزن الكتب وظيفة تربوية تعليمية توجيهية تهدف إلى تعريف الطلبة بتراثهم وتوجيههم إلى مصادر المعرفة، وإعانتهم على تحصيلها(۱) ، مع معرفته وتقديره لقيمة الكتب التي يتولى الإشراف عليها، الأمر الذي يجعله حريصا على المحافظة عليها وصيانتها.

وقد اشترطت بعض الوثائق في خازن الكتب أن يكون منتميا إلى مذهب معين، فيكون حنيفا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا . فقد ورد في وثيقة الأمير صرغتمش على المدرسة الصرغتمشية ما نصه وويرتب الناظر في هذا الوقف شخصا حنفي المذهب ثقة أمينا دينا يكون خازنا للكتب والختمات والربعات الشريفات وغير ذلك بالمدرسة المذكورة (٢) كما اشترطت وثيقة وقف جمال الدين يوسف الاستادار أن يكون خازن كتب مدرسته أحد الصوفية حيث ذكرت ما نصه و ... ويرتب من الصوفية المذكورين غير المتجردين شخصا من أهل الخير والديانة والصيانة والأمانة ليكون خازنا لما بالخانقاه المذكورة من الربعات الشريفة والمصاحف وكتب العلم الشريف، (٣) . ونفس الشرط بالنسبة لخازن مكتبة المدرسة البرقوقية . فقد ذكرت وثيقة السلطان برقوق ما نصه و ... ويرتب الناظر شخصا من الصوفية المذكورين من أهل الخير والدين خازناً لما يكون بهذه المدرسة من الربعات والختمات الشريفة، وكتب الحديث والعلم وغير ذلك من الكتب، (٤) .

ويبدوأن وظيفة خازن الكتب في المؤسسة المملوكية كانت من الوظائف الهامة.

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور: المجتمع المصرى، ص٢٤١، عبد اللطيف ابراهيم: المرجع السابق، ص٧٥.

<sup>(</sup>٢) وثيقة صرغتمش، رقم ٣١٩٥ أوقاف، نشر عبد اللطيف ابراهيم، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٣) وثيقة جمال الدين الاستادار، رقم ٢٠١، محفظة ١٧، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٤) وثيقة السلطان برقوق، رقم ٥١، محفظة ٩ مدار الوثائق.

ولذلك فإن تعيينه كان يتم بناء على رغبة السلطان ومعرفته الشخصية له. فقد ولى السلطان المؤيد شيخ المحمودى فى وظيفة خزن الكتب بالمدرسة المؤيدية ناصر الدين أبى عبد الله محمد البازى الجهنى الشافعى كاتب الأسرار الشريفة ثم من بعده لمن يصلح من أولاده و فريته (١). كما عين السلطان برسباى، على بن أحمد القرشى القلقشندى خازنا لمكتبة المدرسة الاشرفية برسباى (٢)، وأحيانا كان يتم تعين الخازن وفقا للازعة الفردية أو قرابته الشخصية للواقف كما فعل جمال الدين الاستادار، إذ تذكر وثيقة وقفه ما نصه د... وقرر الواقف هذه الوظيفة الشقيقه سيدنا الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبى عبد الله محمد ولأولاده وأولاد أولاده وذريته ...، (٦) ونادرا ما كان يتم تعيين الخازن بموافقة طلبة العلم المنتفعين بالمكتبة، إذ تذكر وثيقة الإبشادى ما نصه د... ولا يقرر فى ذلك إلا أمثل الفقراء بالجامع الأزهر المتصفين بالصفة المذكورة أعلاه بشرط رضاهم أجمعين واتفاقهم عليه ...، (١) وهذا شرط جدير بالملاحظة لأنه يوضح أهمية دور طلبة العلم فى المنتب المارضة (٥).

هذا، وتذكر وثيقة السلطان حسن بن قلاوون شرطا هاما فيما يخص الوظائف عامه، ومنها وظيفة خازن الكتب فتقول ما نصه دوأنه لا ينزل أحدا في وظيفة من الوظائف كلها إلا إذا كان أهلا لها، ومن سعى عنده بشفاعة أو جاه أو برسالة ولا ينزل أحدا غصبا، (١). وهذا النص يكشف عن مظهر اجتماعي ربما كان سائدا في ذلك العصر، وهو مصاولة

<sup>(</sup>۱) وثيسقة المؤيد شيخ رقم ٩٣٨ أوقاف، المقريزى: الخطط جـ٢، ص ٣٢٩؛ العيلى: عقد الجمان، جـ ١٩ سنة ٨٢٧هـ (مخطوط)؛ السخاوى: المنوء اللامع، جـ ٩، ص ١٣٧٠.

 <sup>(</sup>٢) السخاوى : الصوء اللامع، جـ٥، ص١٦١؛ والتبر المسبوك ، ص٢٤ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) وثيقة جمال الاستادار، رقم ١٠٦، محفظة ١٧، نشر عبد الستار عثمان ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) وثبقة الابشادي رقم ٢٧٨ ، محفظة ٤٣ ، دار الوثائق، نشر عبد اللطيف ابراهيم ص٢٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص١٦.

<sup>(</sup>٦) وثيقة السلطان حسن بن قلاوون رقم (٨٨ أوقاف نشر محمد محمد أمين ص ٤٢٠ ـ

الوصول إلى الوظائف لاسيما الوظائف الرفيعة كتلك التي تتعلق بالمدارس والمكتبات عن طريق الوساطة وغيرها.

ويبدو أن وظيفة خازن الكتب فى المكتبات المملوكية كان يتوارثها الأبناء عن الآباء بشروط. فبالإضافة إلى النص الذى أوردناه سلفا من وثيقة جمال الدين الاستادار نجد وثيقة برسباى، تقول ما نصه ... ومن توفى من أرباب الوظائف وله ولد صالح لوذ والده قرره الناظر مكان والده فى الوظيفة المذكورة بمعلومه المشروط له فى كتاب الوقف، (١).

ومن تتبع أسماء أمناء المكتبات المملوكية نجد أنه كان هناك حرص من جانب الواقف أو الناظر من بعده على إسناد وظيفة أمين المكتبة إلى شخصية علمية معروفة، نذكر منهم على سبيل المثال: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المقدسي السيلي الحنبلي الحنبال (ت ١٨٨٠هم) كان إماما في الفرائض والحساب والوصايا، وقد عمل خازنا لمكتبة المدرسة الضيائية (٢). وصدر الدين بن الآدمي (ت ١٨٨هم ١٤١١م) وكان قاضي القضاء بالقاهرة، وعمل قبل ذلك بالتدريس وتولى خزانة الكتب الأشرفية برسباي (٣) الشيخ على بن أحمد القلق شندي (ت ٥٨هم ١٤٥٢م)، وكان عالما فاضلا فقيها تولى التدريس بالصالحية ودرس الفقه بالشيخونية والحديث بجامع ابن طولون والقراءت بالحسينية وتولى كذلك خزانة الكتب الأشرفية بالشيخونية والحديث، وكان كوالده عالما في الفقه والتفسير والحديث، وكان مدرسا ومحدثا تولى تدريس الحديث والتفسير في جامع ابن طولون والمدرسة الجمالية، وقام بتدريس الفقة بالمدرسة السكرية (٥٠).

ومنهم أيصا الشيخ أحمد بن الحسن بن الشهابي الجوجري (ت ق٩هـ/ق١٥م) وكان

<sup>(</sup>١) وثيقة برسباى، رقم ٨٨٠ أوقاف، أنظر أيضا : المقريزى : الخطط جـ٧، ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) السفاوي: الصوء اللامع، جدة ، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) النعيمى : الدارس في تاريخ المدارس جدا ، ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٤) السخاوى : المصدر السابق، ج٥، ص١٦١، والتبر المسبوك ، ص٤٦-٤٦.

 <sup>(</sup>٥) السخاوى : الضوء اللامع، جـ١، ص٧٧ ـ ٧٨.

شيخا للصوفية في البشتكية، كما تولى خزانة الكتب العربية التي كانت بجوارها(1) والشيخ محمد بن محمد بن الجمال (ت ٨٩٠هـ/ ١٤٦٥م) الذي تولى خزانة المدرسة الظاهرية، وقد وصفه السخاوي بالعالم الفاصل البارع المشتغل المحصل لاشتغاله بالعلم طيلة حياته(٢). وعبيد الله محمد بن إبراهيم الزين اليماني (ت ٨٩٨هـ/ ١٤٨٧م)، ويصفه السخاوي بأنه تميز في الفرائض، وأم بمدرسة أم السلطان شعبان مع خزن كتبها(٦)، وكذلك خضر بن شومان الخاصكي الظاهري (ت ٨٩٥هـ/ ١٤٩٠م) خازن الكتب بالمدرسة الصرغ تمشية، وكان عالما فاضلا في العربية والصرف والفقه، وقد ذكر السخاوي أنه دعاه ذات مرة إلى رؤية كتب الخزانة وعرضها على السخاوي واحدا واحدا، وكان من جملتها كتاب البدائع للكاساني(٤).

وتعاقبت على منصب أمين المكتبة بالمدرسة المؤيدية أعلام مشاهير منهم: محمد البهينى ابراهيم بن خلف الغمنى (ت $^{(0)}$   $^{(0)}$   $^{(0)}$ )، والشيخ أبو عبد الله ابن محمد البهينى البارزى الشافعى كاتب الأسرار الشريفة  $^{(1)}$  والشيخ شمس الدين محمد بن عمر الدنجاوى ( $^{(1)}$   $^{(2)}$   $^{(3)}$ )، ومحمد بن محمد القلعى ( $^{(2)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$ ). كما عمل بمكتبة المدرسة المحمودية أعلام منهم: الحافظ المحدث شيخ الإسلام وقاضى القضاه ابن حجر العسقلانى ( $^{(1)}$   $^{(2)}$   $^{(1)}$ )، ومحمد بن على الجلالى ( $^{(1)}$   $^{(2)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$  واستقر بعده في خزانة الكتب ابنه احمد بن محمد الذي اشتخل بالعلم طيلة حياته  $^{(1)}$  واستقر بعده في خزانة الكتب ابنه احمد بن محمد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، جـ١، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، جـ٩، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، جـ٥، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق جـ٣، ص ١٧٨؛ التميمي الدارى: الطبقات السنية في تراجم المنفية جـ٣، ص٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٥) السفاوى : الصوء اللامع جـ ٢ ، ص٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق جـ ٩، ص ١٣٧ ؛ وثيقة، ٩٣٨ أوقاف؛ المقريزى: الخطط جـ ٢، ص ١٣٧٩ السيوطى: حسن المحاضرة جـ ٢ ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٧) ابن العماد : شذرات الذهب، جـ٧ ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٨) السفاوى: الصنوء اللامع، جـ٩، ص٢٤٠٠

<sup>(</sup>٩) السخاوى : الزيل على رفع الاصر، ص ٨٥. راجع الملحق الثالث بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>١٠) السفاوي : الصنوء اللامع جـ٨، ص٢٢٨.

الجلالي (1877 المدريس والخطابة بالمدرسة البرقوقية، وكتب تأليف عدة وناب في القضاء (1). وهناك أيضا الشيخ محمد بن عبد الله الأفنيش (1878 - 1898 م)، وكان عالما فاصلا كاتب الكثير من الكتب منها حوالي مائة مصحفاً، وباشر ديوان نوروز الظاهري جقمق الداودار، وتولى خزانة كتب المحمودية (1898).

والأسماء السابقة إن دلت على شيء فإنما تدل على خطورة هذا المنصب وأهميتة فجل من ذكرناهم كانوا من العلماء الأعلام الذين كانت لديهم خبرة ودراية واسعة بالكتب من خلال اشتغالهم الدائم بالعلم. ولم يكن هذا المنصب تشريفا لأصحابه، بل كان تكليفا يتطلب دقة في العمل ويقظة وقدرة على أدائه ، مع مراعاة متطلبات المترددين على المكتبة من مختلف فئات المجتمع الذي تقوم المكتبة على خدمته. وقد حملت وثائق الوقف الخازن بمسئوليات حفظ مجموعة المكتبة، وأناطت به تبعة وقوع أي تقصير يؤدي إلى أي خلل فيها.

لذلك نجد بعض الوثائق تنص على ضرورة عزل خازن الكتب، إن بدا منه أى تقصير أو خيانة فى الكتب واستبداله بخازن آخره فقد ذكرت وثيقة صرغتمش ما معناه قيام الناظر بتعين خازن للكتب بالثقة والأمانه، وان بدا الخازن المذكور تقصير أو خيانة فى الكتب استبدل الناظر غيره .. (٣)، وأحيانا كان الخازن يعاقب بالضرب ويغرم قيمة ما يُفقد من خزانة الكتب التي تحت يده ويلزم بدفع ثمنها، كما حدث لعثمان فخر الدين البكرى التلاوى (ت٨٢٨هـ/٢٤٧م) الذي تولى خزانة المحمودية قبل ابن حجر العسقلاني. فقد روى السخاوى أنه أى فخر الدين - فرط فى بعض كتبها فجئ به إلى السلطان وضرب امامه وغرم بدفع قيمة ما ضاع من كتب فاضطر إلى بيع داره وكتبه الخاصة لتغطية ثمن الكتب التي فقدت (٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، جـ٢، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، جـ٨، ص١١٢.

<sup>(</sup>٣) وثيقة الأمير صرغتمش، رقم ٣١٩٥ أوقاف، نشر الدكتور/ عبد اللطيف ابراهيم، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٤) السخاوي : الضوء اللامع، جـ٥، ص ١٤٢ ـ ١٤٤ .

ولعل من السمات الناجحة لإدارة العاملين في المكتبات المعلوكية ـ كما هو واضح من الأمثلة السابقة ـ هو جمع خازن الكتب بين عمله المكتبى في المكتبة وبين التدريس سواء في المؤسسة الأم أو مؤسسات أخرى، حيث أن قيام أمين المكتبة بالتدريس يعطيه بعدا علميا ويساعده على معرفة ميول واتجاهات القراء . لذا فمعظم أمناء المكتبات الذين ، لم يمارسوا التربية أو يشتغلوا بالتدريس يواجهون صعوبة الاستخدام التربوي للمكتبة، (١) ولذلك كان معظم أمناء المكتبات في العصر المعلوكي اكثر تفهما للأمور التربوية والنفسية نتيجة اختلاطهم بالطلاب والمعيدين، كما أنهم كانوا اكثر نجاحا في عملهم من غيرهم . ومن المؤكد أن هذا الجمع بين الوظيفتين يعد سبقا لهم، حيث إنهم توصلوا إلى هذه الأمور التربوية المتداخلة مع عملية الإدارة . ويعتبر هذا تفهما صحيحا وإدراكا واعيا لكيفية إدارة الخدمة المكتبية ، خاصة في هذا الوقت السحيق .

هذا عن الفئة الأولى من فئات العاملين في المكتبات المملوكية، أما الفئة الثانية فهي فئة المناولين. والمناول صاحب وظيفة وسط بين وظيفتي الخازن والفراش في المكتبة المملوكية، ولا يمكن الاستغناء عنه. فهو مساعد الخازن ويقوم بإرشاد القراء إلى مواضع الكتب واحضارها من الخزانة إلى من يرغب منهم في القراءة أو النسخ وغير ذلك، ثم يقوم بإرجاعها إلى الخزانة أو الرفوف لوضعها في أماكنها بعد فراغهم منها.

ويقوم المناول بهذا العمل تحت إشراف الخازن، ولكن معرفته بالكتب لا تتعدى معرفة اسد اثها وأماكن حفظها فقط، ولا يتجاوز ذلك لمعرفة موضوعاتها والقضايا التي تبحثها. أي أنها وظيفة لا تسمو إلى وظيفة الخازن، ولكنها لا تهبط في نفس الوقت إلى مستوى الفراشين (٢) ولكن عمله بهذه الصورة يجعله قريبا إلى عمل الخادم، لذلك كان يعبر أحيانا بحامل المصحف أو خادم الربعة الشريفة، تأدبا وتميزا له عمن يقوم بالعمل بين القراء والكتب، ومن يقوم بأعمال النظافة. إذ تذكر وثيقة السلطان حسن بن قلاوون ما نصه:

<sup>(</sup>١) مدحت كاظم، وآخرون: المكتبة المدرسية، القاهرة، جمعية المكتبات المدرسية، ١٩٧٧.

و... نفر يتولى حمل المصحف الشريف من المكان الذى هو فيه ووضعه على الكرسى عند القراءة فى كل يوم بعد صلاة الصبح وقبل صلاة الجمعة وإعادته إلى مواضعه بعد فراغ القراءة، (١) ، كما تذكر وثيقة المؤيد شيخ ما نصه.

... ويرتب خمسة رجال خدام للربعات الشريفات بالجامع المذكور على أن الخمسة المذكورين يحضرون الربعات الشريفات وقت حضور وظيفة التصوف ويفرقون أجزاءها على الحاضرين الوظيفة المذكورة بعد صلاة العصر في كل يوم ليقرأون فيها ما العادة .... ويجمع الخمسة المذكورين الأجزاء المذكورة ويضعونها في مواضعها (٢) . ويؤيد ذلك ما جاء في وثيقة برقوق دويرتب الناظر أربعة أنفسا من الصوفية المذكورين يفرقون أجزاءها على الجماعات القائمين بوظيفة التصوف بعد صلاة العصر، وعند فراغهم يجمعون الأجزاء المذكورة ويعيدون بها إلى أماكنها على العادة في مثل ذلك .. (٣) .

ويبدو أن المناولين كانوا غالبا من الصوفية استنادا إلى نص وثيقة برقوق سالفة الذكر، وإلى ما ورد في وثيقة جمال الاستادار حيث ذكرت ما نصه و... ويرتب أيضا من عدة الصوفية المذكورين أعلاه من المحررين أعلاه ثلاثة أنفس لخدمة الربعات الشريفات بالخانقاء المذكورة على أن يحضروها وقت حضور الوظيفة ويفرقون أجزاءها على الجماعة القائمين بوظيفة التصوف بعد صلاة العصر ويقرأون بها ما عين لهم .. ويجمعون الأجزاء بعد الفراغ من القراءة ويضعونها في مواضعها ويعيدونها إلى الخزانة المعدة لها بالخانقاء المذكورة.

ومع ذلك فإنه كان من واجبات خازن الكتب حسبما أسلفنا - أن يقوم بالعناية بالكتب وتنظيفها من الغبار وما تتأذى به ، بل تعد الأمر في بعض المكتبات بأن يقوم الخازن بمناولة الكتب لمن يريد قراءتها . وعمله هذا أقرب إلى عمل المناول : إذ تذكر وثبقة

<sup>(</sup>١) وثرقة السلطان حسن رقم ٨٨١ أوقاف، تعقيق ونشر محمد محمد أأمين ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) وثيقة المؤيد شيخ، رقم ٩٣٨ أوقاف.

<sup>(</sup>٣) وثيقة السلطان برقوق، رقم ٥١، محفظة ٩، دار الوثائق.

<sup>(</sup>٤) وثيقة جمال الدين الاستادار، رقم ٢٠١، محفظة ١٧، دار الوثائق ، نشر عبد الستار عثمان، ص ١٥٩ ـ ١٦٠.

السيفى أزيك ما نصه: د... ومناولتها لمن يريد المطالعة فيها والكتاب منها مع العلم بأن نفس الوثيقة تعين خادما للمصحف والربعة الشريفة، وحددت اختصاصات مثلها فى ذلك مثل (١) وثائق المؤيد شيخ ، وجمال الاستادار ، والسلطان برقوق السالفة الذكر . فقد نكرت وثيقة أزيك ما نصه: د... على أن يتولى إحضار المصحف والربعة الشريفة كل يوم من حرزهما إلى محل حضور التصوف بعد العصر وعودة عند الفراغ وإحراز ذلك في حرزه ... . (٢) ويدل هذا على أن مناولة الكتب كانت أيضا من صميم عمل الخازن . ولكن وثيقة وقف جمال الدين الاستادار ربما تلقى بعض الضوء ، إذ تذكر وجود الخادم ولكن وثيقة بالاهتمام بالكتب ، والمحافظة عليها من الضياع وقيامه ببعض مهام الخازن . إذ تذكر الوثيقة ما نصه د... وإن كان المستعير من غير أهل الخانقاه سلم إليه ما يريد استعمارته فيطلع فيه نهارا بالخانقاه المذكورة فيه ثم يبيتها عند الخادم ثم يستعيدها يريد استعمارته فيطلع فيه نهارا بالخانقاه المذكورة فيه ثم يبيتها عند الخادم ثم يستعيدها منه نهاراً وأن يفعل الخازن ما يفعل أمثاله من الخزان أهل الضبط في ذلك، (٢) . وربما كان هذا الخادم المذكور هو ما تعارف عليه أن يقوم بوظيفة المناولة في المكتبة .

وعلى كل حال إذا وجدت وظيفة المناولة إلى جانب وظيفة خازن الكتب فمعنى هذا أن ترتقي وظيفة الخازن إلى الناحية الإشرافية فقط على عملية العناية بالكتب ونظافتها ونظافة الخزانة نفسها مع قيامه بمهام الخدمة المكتبية من تسجيل الاستعارات ومباشرة نظام سير العمل وحسن أدائه، ولكن توصيف مهمة الخازن بهذه الأعمال على نحو ما ذكرنا ـ تدفعنا إلى القول بأنه كان يقوم بها دون مساعدة من أحد، مع التسليم بوجود طبقة المناولين الذين تتحدث عنهم الوثائق بخدام الربعات الشريفة . وإن كان هذا لا يمنع من القول بتداخل اختصاصات الوظيفيتين في بعض الأحيان .

وإذا تركنا فئتى أمناء المكتبات والمناولين قابلتنا فئة ثالثة من فئات العاملين في المكتبات المملوكية هي فئة الوراقين. وتضم هذه الفئة النساخ والخطاطين والمجلدين

<sup>(</sup>١) وثيقة السيفي أزيك رقم ١٩٨، محفظة ٣١، دار الوثائق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) وثيقة جمال الدين الاستادار ، رقم ٢٠١، محفظة ١٧، دار الوثائق، نشر عبد الستار عثمان ص١٦٤.

وغيرهم ممن اتخذوا الوراقة حرفة لهم، وهذه الفئة هي التي قامت بنسخ التراث العربي العلمي والأدبي وصيانته، فقام النساخ بعمل آله الطباعة والتصوير في العصر الحاضر، وأمدوا المكتبات باحتياجاتها من الكتب، وريما وجد في كثير من المكتبات المملوكية نساخ أو أكثر انسخ ما يطلب منه بأجر يدفع له من ريع الوقف، كما كان بعض الطلاب والصوفية يقومون بنسخ الكثير من الكتب مثل محمد بن أبى بكر الكناني (ت٧٧٨هـ/١٤٧٢م) وهو أحد صوفية المؤيدية كتب الكثير من التصانيف وكان يرتزق بالنساخة كما يقول السخاوي (١).

وكان النساخ يقومون بتزويد المكتبة بما لا يوجد فيها من الكتب أو ما يتعذر تحصيله منها عن طريق نسخها، وخاصة إذا كانت من أمهات الكتب في علم من العلوم، أو كان الإقبال عليها كثيراً، لأهميتها أو أصالتها. ولذلك وجد في بعض المكتبات أكثر من نسخة واحدة من الكتاب الواحد. وكان على الناسخ مرعاة الدقة والتأنى أثناء الكتابة والتزامه الأمانة، فلا يحذف شيئا أو يختصر رغبة في سرعة الانجاز كما يقول السبكي(٢). ولعل من أشهر هؤلاء النساخين في العسصر المملوكي: الشيخ شرف الدين بن السرائي من أشهر المدريين. إذ تذكر وثيقة وقف السلطان برسباي ما نصه د... ويصرف للشيخ شرف بالدين موسى المكتب الرومي في كل شهر من الشهور من الفلوس المذكورة ثلاثمائة دراهم أو ما يقوم مقامها من النقود، وفي كل يوم من الخبز القرصة المذكور ثلاثة أرطال ليتعاهد أرباب الوظائف بالجامع المذكور بتعليم رسم الكتابة، (٣) وأيضا الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن يوسف المعروف بابن الصائغ (٤) (ت٥٤ ١٤٤١)، وكان صاحب مدرسة في الخط وهو شيخ الكتاب والنساخ في وقته، وقد نسخ عددا غير قليل من المصاحف

<sup>(</sup>١) السخاوى: الصنوء اللامع جـ٧، ص١٥٦.

<sup>(</sup>٢) السبكي : معيد النعم، ص ١٣١ ـ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) وثيقة برسباي، رقم ٨٨٠ أوقاف، راجع: السخاوي: الضوء اللامع جـ ٢ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في : السخاوي : الضوء اللامع، جـ ٢ ، ص ١٦٢.

والكتب والقصائد بخطه (۱)، ولذلك قرر مُكتباً في عدة مدارس من أكبر مدارس القاهرة لتعليم الخط ومنهم أيضا خطاب بن عمر بن خطاب الدنجاوي (۲) (ت ۱۹۸۹ - ۱۶۸۸ م)، ويعتبر من أشهر النساخ والخطاطين وكتاب الوثائق في العصر المملوكي، وقد كتب أكثر من خمسين مصحفا (۱) وهذا إلى جانب المخطوطات والوثائق الشرعية للسلطان قايتباي وأمراء عصره (٤)، وقد تولى عدة وظائف منها تصدره للتكتيب بمدرسة أزبك من ططخ (۵)، مع قراءة المصحف وصحيح البخاري.

وتزخر كتب التراجم والطبقات بالعديد من أسماء الخطاطين الذين كانوا يعملون فى رحاب المؤسسات المملوكية، كما كان كثير من مؤدبى الأيتام يجيد الخط، ويعصهم كان يقوم بعمل النساخ إلى جانب تعليم الخط مثل برهان الدين إبراهيم مؤدب الأيتام بمدرسة جوهر اللالا $(\Gamma)$ . كما تكسب بالنسخ وتعليم الخط فى المؤسسات المملوكية كل من أحمد بن حسن الشهاب الهيثمى، وإسماعيل بن عمران، ومحمد بن محمد البليهى وغيرهم كثير(V).

وعادة ما كان يدفع بالمخطوط بعد فراغ الناسخ من عمله إلى المُجلد، لتجميع أوراقة

<sup>(</sup>۱) وصلنا عدد غير قليل منها مصحف رقم ۲۱/۲۷ بالمكتبة الأزهرية، ومصحف برقوق رقم ۱۱، مصاحف بدار الكتب، وكان هذا المصحف ضمن موجودات خزانة المدرسة البرقوقية، ويوجد أيضا بدار الكتب نسخة من البردة الشريفة كان قد كتبها ابن الصائغ سنة ٤٠٤ هـ وهي تحت رقم ٤٥٥ أدب، ولابن الصائغ رسالة صغيرة في صناعة الكتابة تعرف بـ «تحفة أولى الألباب، تقع في ٢٣ ورقة وهي تحت رقم ١٤ صناعة بدار الكتب.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : السخاوي : الضوء اللامع جـ٣، ص١٨١.

<sup>(</sup>٣) تحتفظ دار الكتب بالعديد من المصاحف التي كتبها الدنجاوى منها: مصحف الأمير السيفي جاني بك أمير آخر كبير كتبه الدنجاوى سنة ٨٨٩ هـ/ ١٤٨٤م وهو تعت رقم ٥٥ مصاحف، ومصحف آخر تعت رقم ١٢٦ مصاحف كان قد وقفه قايتباى على خزانة مدرسته بالكبش سنة ٨٩٠هـ/ ١٤٨٥م. أنظر المحلق الأول، لوحة ١١ بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٤) منها على سبيل المثال : وثيقة وقف السلطان قايتباي رقم ٨٨٨ أوقاف .

<sup>(</sup>٥) وثيقة أزيك من ططخ رقم ١٩٨، محفظة ٣١، دار الوثائق.

<sup>(</sup>٦) وثيقة جوهر اللالا، رقم ١٠٢١ أوقاف.

<sup>(</sup>٧) أنظر السفاوى : الصوء اللامع جدا ، ص ٢٧٣ ، جـ٢ ، ص ٣٥٤ ، جه ، ص ٢٥٢ ، على التوالى .

وتجليده. ولذلك يرجح وجود مجلد للكتب في بعض المكتبات بالمؤسسات المملوكية لاسيما وأن فن التجليد كان قد بلغ في مصر المموكية أرقى مراتب التقدم والازدهار. وأصبح لمدرسة القاهرة في تلك الفترة الصدارة في إنتاج الكتب وتجليدها(١) وزخرفتها وتذهيبها ووجد الكثيرون ممن برعوا في هذه الصناعة نذكر منهم على سبيل المثال: عمر بن محمد ابن إبراهيم السراج الكتبي (ت3.4 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1.8 - 1

ويتضح مما سبق أن المكتاب المملوكية عرفت ثلاث فئات من العاملين هم أمناء المكتبات، والمناولين والوراقين . كما أفادت بعض المكتبات، لاسيما الملحقة منها بالمؤسسات كالمدارس والمساجد وغيرها ، بما توفر لها من خدم بما في ذلك البوابين والفراشين والطباخين وغيرهم ، كما نصت على ذلك بعض الوثائق المملوكية (٧) . وكان هؤلاء وأولئك على قدر كبير من المهارة الفنية وحسن الإدارة لما تحتويه مكتباتهم من إنتاج فكرى وتنظيمه وتيسير سبل الافادة منه . وقد نال العاملون جزءا كبيرا من المتمام منشئى المكتبات والواقفين عليها . فخصصوا لهم المرتبات المجزية والتيسيرات العديدة وبخاصة في الأعياد والمناسبات (٨) . وكان هناك احترام لمشاعرها الاجتماعية وتقدير من ويكفي أن نشير أن مرتب أمين المكتبة المملوكية كان يتساوى في كثير من

<sup>(</sup>١) سوف تعالج قصنية الدجايد والترميم والصيانة في الفصل الثالث من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) السخاوى: الصوء اللامع، جـ ٦ ، ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، جـ٦، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، جـ٣، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، جـ٧ ، ص٢٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، جـ٩ ، ص٦ .

 <sup>(</sup>٧) أنظر: الوثائق المثبت بيانها في صدر قائمة المصادر والمراجع في نهاية الكتاب.

<sup>(</sup>٨) انظر: الوثائق المثبت بيانها في صدر قائمة المصادر والمراجع في نهاية الرسالة.

الأحيان مع مرتب المدرسين بالمدرسة (١). فلا أقل إذا من أن يحب المكتبيون عملهم ويخلصوا فيه، وهذا ما كان يريده المماليك لمكتباتهم.

### ٤ ـ المجوعات الكتبية :

وفى مقام الحديث عن موارد المكتبات المملوكية لابد من وقفه نتعرف فيها على تعداد مقتنياتها من الكتب وأحجامها وأنواعها. ذلك أن مقتنيات أية مكتبة تعتبر من أهم العناصر المميزة لهويتها، كما أنها تعتبر من أهم معايير الحكم على فعاليتها، بل إن الأساس في قيام المكتبة وبقائها واستمراريتها في أداء دورها التعليمي والتربوي مرهون - إلى حد بعيد بنوع المقتنيات التي تضمها بين جدرانها. ومن أجل هذا حرص الواقفون على تزويد مكتباتهم بالآلاف من الكتب والمؤلفات في مختلف العلوم والفنون.

وعلى الرغم من أن بعض المؤرخين القدامى حدد حجم مجموعات المكتبات المملوكية بالأرقام، إلا أن البعض الاخر وصفها بصفات عامة وغير دقيقة، مثل مكثيرة، ومكبيرة، ومعظيمة، ومجليلة، ومعتبرة، ومنفيسة، وغيرها من الصفات التي تدل على حب الكتب والتنافس في جمعها والتباهي بكثرة عددها، وتنوع موضوعاتها. فالمقريزي يحدثنا عن السلطان المؤيد شيخ أنه لما تم عمارة الجامع المؤيدي ددخل خزانة الكتب التي عملت هناك، وقد حمل إليها كتبا كثيرة في أنواع العلوم، (٢). وفي معرض حديثه عن خزانة الكتب السلطانية بالقلعة يذكر أنه دوقع بها حريق يوم الجمعة رابع صفر من أحدى وتسعين وستمائة فتلف بها من الكتب في الفقه والحديث والتاريخ وعامة العلوم شيئا كثيرا جدا، (٢). كما يصف ابن حجر العسقلاني مجموعة كتب خزانة القاضي برهان الدين بن جماعة بأن دالكتب التي بها كثيرة جدا، (٤).

<sup>(</sup>١) أنظر : الوثائق المثبت بيانها في صدر قائمة المصادر والمراجع في نهاية الرسالة .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط جـ٢، ص ٣٢٩، ايضا: السيوطي: حسن المحاضرة جـ٢١، ص١٩٤٠.

<sup>(</sup>٣) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص٢١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر : انباء الغمر، (مخط)، حوادث سنة ٨٢٦هـ.

وقد وصف ابن تغرى خزانة كتب المدرسة الطييرسية بأنها  $\epsilon$  خزانة كتب عظيمة، (٥). ويذكر المقريزى أنه وجد بالمدرسة الملكية  $\epsilon$  خزانة كتب معتبرة، (٢). كما زود الأمير عز الدين ايدمر الخضيرى جامعة المسمى بجامع الخضيرى بخزانة كتب نفسية (٧). أما القاضى برهان الدين ابن جماعة فانه  $\epsilon$  فانه  $\epsilon$  اقتنى من الكتب النفسية بخطوط مصنفيها وغيرهم ما لم يتهيأ لغيره، (٨) ويدلنا وصف الكتب بهذه الصفات على قيمة الكتب وأثرها في إثراء الحياة الفكرية إبان العصر المماليكى، وإن كانت لا تحدد بشكل قاطع أعدادها.

وبالإضافة إلى المعايير والمقاييس سالفة الذكر، استخدم الحمل كمعيار لتقييم حجم المكتبات، منها خزانة كتب جليلة كان بها عدة أحمال من الكتب في أنواع العلوم، (٩) . كما يذكر أن جمال الدين الاستادار كان قد اشترى خزانة كتب مدرسة الأشراف شعبان بن

<sup>(</sup>۱) المقريزى: السلوك، جـ ۱، ص ٤٥٠٤ والخطط، جـ ٢، ص ٢٧٩ انظر أيضا: ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، جـ ٧، ص ١٢٠ ، ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : السلوك جـ ١٠٤١ . ص٢١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص ٣٧٠ ـ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) السخاوى : الصوء اللامع، جـ١ ، ص١٧٢ ـ ١٧٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، جـ٩ ، ص١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٦) المقريزي: الخطط، جـ٢، ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٧) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر العسقلاني : الدار الكامنة، جـ١، ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٩) المقريزي: الخطط، جـ٢، ص٥٨٥.

حسين بعد هدمها، وكانت تبلغ والكتب النفسية عشرة أحمال (()). وإن كنا لا نعرف حجم الحمل هذا فان المقريزى يترك لنا تقدير حجم أو عدد هذه الكتب على ضوء حديثه، وهو يوحى بلا شك بصخامة المجموعة وكبر حجمها، ولاسيما وأنه يذكر أن جمال الدين الاستادار قد اشتراها بمبلغ ستمائة دينار، ركانت قيمتها عشرات أمثال ذلك (٢). هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وصفت بعض المكتبات بالأرقام أو المعايير الكمية. فصاحب الضوء اللامع يورد لنا نصا يوحى بأن مكتبة المدرسة المحمودية كانت تضم في العقد الثاني من القرن التاسع الهجرى فرايه أو أربعة آلاف مجلداً (٢). ويذكر ابن إياس أنه لما مات يحيى بن محمد بن حجى (ت٨٨٨هـ/ ١٥٥٤م) وجد عنده زيادة على ثلاثة آلاف مجلداً من الكتب النفسية (٤).

والحقيقة أن المكتبات المملوكية، لاسيما المدرسية منها، كنت تعج بالكتب المختلفة في فروع المعرفة البشرية السائدة في ذلك العصر، وحسب نوع ومواد الدراسة المقررة في كل مدرسة. لذلك كانت الكتب تعليمية لأغراض الاحتياجات الدراسية والثقيفية العامة فالمقريزي يصف مكتبة المدرسة الظاهرية بأن و بها خزانة كتب تشتمل على أمهات الكتب في سائر العلوم، (٥). كما يذكر عن خزانة الجامع المؤيدي أنه، قد حمل إليها كتبا كثيرة في أنواع العلوم(١). ووكان مكتبة المدرسة الأشرفية برسباي تزخر بالكتب المختلفة، ومنها كتاب والكشاف، للزمخشري وهو في علم التفسير، ووالمفتاح، للسكاكي وهو في البلاغة، ووالبدردة،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، جـ٧ ، ص ٢٠٠١

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٣) السخاوي : الصنوء اللامع جـ٥ ص ١٤٣ ـ ١٤٤ . أنظر نص الرواية ص١٧٨ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) ابن اياس : بدائع الزهور جـ٣ ، ص ٢٠١ ، حوادث سنة ٨٨٨ه .

<sup>(</sup>۵) المقریزی: الخطط، جـ۲، س۳۷۹؛ والسلوك: جـ۱، ص٤٠٥؛ ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة، جـ۱، ص١٠٤، ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة، جـ١، ص٠١٢٠١٠.

<sup>(</sup>٦) المقريزي: السلوك، جـ٢، ص ٣٢٩.

للبوصيرى في الأدب...(١) كذلك كان بمكتبة المدرسة الغورية الكثير من الكتب والمؤلفات في شتى أنواع العلوم والفقه والأدب والتاريخ والطب واللغة والمعانى والبديع، وأصول الفقه، وأصول الدين والمنطق وغيرها من علوم العصور الوسطى على حد ما جاء في وثيقة الوقف (٢). وعموما فإن عدد الكتب وموضوعاتها في المكتبات المملوكية كان يتناسب تناسا طرديا مع عدد المدرسين والطلاب والمعيدين في أي مدرسة ومقررات الدراسة فيها(٢).

ولم تشذ مكتبات المؤسسات الصوفية والمساجد عن ذلك، حيث غلب على مجموعاتها من الكتب الطابع اللغوى والشرعى، وإن لم تخل من بعض المؤلفات فى العلوم الأخرى المختلفة. وفى وثيقتين ترجع إحداهما إلى عام 1500 م تتضمن بيانا بمحتويات مكتبة خاصة أو قفها صاحبها على رواق المغاربة والجامع الأزهر (٤)، والثانية ترجع إلى عام 1000 م وتختص بوقف منزل ومكتبة خاصة على الجامع الأزهر ومن دراستنا لهاتين الوثيقتين تخرج بالمؤشرات التالية:

ا .. أن هاتين المكتبتين كانتا تحتويات على مؤلفات في مختلف ألوان المعرفة البشرية إبان العصر المملوكي ومنها المصاحف الشرعية من علوم القرآن والتفسير والحديث والمصطلح والفقه وأصوله والتوحيد والتصوف والنطق، ومنها أيضا العلوم اللغوية كالمعاجم وكتب النحو والصرف والخط والبلاغة والأدب، وكذلك التاريخ والجغرافيا والخطط. أما كتب العلوم البحتة والتطبيقية فكان منها الحساب والمساحة والهندسة والفلك والكيمياء والجيولوجيا والحيوان والطب والبيطرة. هذا فضلا عما كانتا تشتملان عليه من مؤلفات في التربية والتعليم والموسيقي وفنون الحرب والفروسية والمعارف العامة. وهذا يدلنا على موسوعية علماء ذلك العصر وفرط اهتمامهم وحبهم للقراءة وجمعهم للكتب.

<sup>(</sup>۱) وثيقة برسباي رقم ۸۸۰ أوقاف.

<sup>(</sup>٢) وثيقة الغورى رقم ٨٨٣ أوقاف.

<sup>(</sup>٣) عبد اللطيف ابراهيم: المرجع السابق، ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) وثيقة عيسى بن عبد الرحمن الزواوي رقم ١٨٦، محفظة ٢٨، دار الوثائق، نشر عبد اللطيف إبراهيم.

<sup>(</sup>٥) وثيقة الشيخ على الابشادي رقم ٢٧٨ ، محفظة ٥٥، دار الوثائق، نشر عبد اللطيف إبراهيم.

٢ - أن أكثر الكتب عددا يمكن وصعها تحت الموضوعات الشرعية واللغوية والأدبية وأن أقلها هي كتب الهندسة والكيمياء والجيولوجيا والحيوان والموسيقى. ومن ثم فإن التوازن بين الموضوعات مفقود بوجه عام في مجموعات تلك المكتبات. وإن كنا يجب أن نضع في الاعتبار إن ظروفاً كانت تقتضى ذلك.

٣ - وجود العديد من الكتب في العلوم البحته التطبيقية يدلنا على ازدهار الحياة العقلية والفكرية في ذلك العصر.

٤ - يوجد العديد من النسخ للكتاب الواحد، تصل إلى عشر نسخ مثل كتاب العمد فى الحديث.

أغلب هذه الكتب مذهبة ومجلدة لا سيما المصاحف والربعات الشريفة. ولاغرو
 فى ذلك فقد درج المماليك على العناية بالمصاحف والمخطوطات بتنميقها وتزويقها
 بالرسوم الهندسية والزخارف النباتية وتذهيبها بالمذهب واللازورد.

يتبين مما سبق أن المماليك قد وفروا لمكتباتهم جميع الموارد المادية والبشرية اللازمة لتقديم خدماتها لكافة فثات الشعب. فوفروا المبنى والتجهيزات المناسبة وخصصوا الأموال الوفيرة، وزودوها بأمناء مكتبات ومناولين ووراقين كانوا جميعا رجال أدب وعلم وفضل، كما حرصوا على تزويد مكتباتهم بالآلاف المؤلفة من الكتب والمخطوطات في شتى أفرع المعرفة الإنسانية، ولضمان الاستفادة مما تصويه هذه المكتبات في أسرع وقت وأقل مجهود. كذلك اهتم المماليك بالناحية التنظيمية والإجراءات الفنية للمكتبة ليضموا نجاح مكتباتهم في تأدية رسالتها على الوجه الأكمل، وهو ماسنتناوله في الفصل التالي.



## الفصسل الثالث

# النظم والاجراءات الفنية فى المكتبات الملوكية

- ١ ـ التزويد : سياسته ومصادره (الشراء ـ الوقف ـ الإهداء ـ النسخ) .
- ٢ ـ الإجراءات الفنية الخاصة بإعداد المجموعات المكتبية
   للتداول: التسليم والتسلم ـ التسجيل والسجلات ـ الجرد ـ الفهرسة والفهارس ـ التصنيف.
- ٣ ـ الإجراءات الفنية الخاصة بصيانة المجموعات المكتبية :
   التجليد ـ الترميم .



المقصود بالنظم والإجراءات الفنية، تلك الوظائف التى تخصع فى أدائها لقواعد وإجراءات معينة ومقننة، تهدف إلى تزويد المكتبة بمجموعات الكتب المناسبة، ثم تنظيمها وإعدادها إعدادا فنيا ليسهل تناولها والإفادة منها، ويقوم هذا الفصل على ثلاثة محاور أساسية هى: التزويد ومصادره وإجراءاته، وتسجيل الكتب وجردها والفهرسة والتصنيف، ثم الصيانة والترميم والتجليد.

### ١ = التزويد : سياسته ومصادره

ويعتبر التزويد الإجراء المكتبى الأول، حيث به تبدأ كل الإجراءات، وحوله تدور كافة العمليات من تسجيل وفهرسة وتصنيف وجرد وإعارة وغيرها من العمليات التنظيمية والخدمية. بل إن الكتب التى يتم اختيارها وتزويد المكتبة بها، هى التى تحدد بدرجة كبيرة مدى كفاءة المكتبة وقدرتها على تحقيق أهدافها. ومن ثم تبدو أهمية البناء الجيد لمجموعات المكتبة، إذ كلما كان التزويد يتم وفق سياسة مستقرة، وأسس رشيدة ومعايير مناسبة، ويقابل ذلك بالاحتياجات الأساسية لمجتمع المستفيدين من المكتبة واهتماماتهم القرائية، كلما كانت المكتبة أقدر على تقديم خدماتها، ومن ثم تحقيق أهدافها الإعلامية والتربوية.

وتبدو أهمية وجود سياسة مكتوبة وموثقة للتزويد في أن تدوينها يساعد العاملين بالمكتبة على اتباع خطة مرسومة بهذا الخصوص، ووذلك أننا ـ دون سياسة مكتوبة ـ نتعود بلا شعور تطبيق مبادىء عامة معينة نكتسبها كنتيجة للخبرة والدراسة والاحساس العام، وهي جميعها تفتقر إلى الإطار العام الذي ينتظمها، (١) . كما ترجع أهمية كونها

<sup>(</sup>١) شعبان عبد العزيز خليفة : تزويد المكتبات بالمطبوعات، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٨٤، ص١٢.

مكتوبة إلى استمرار تنمية المجموعات وفق خطة ثابتة لا تتغير بتغير العاملين بها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ينبغى لسياسة التزويد أن تكون مرنة وتراجع باستمرار نظرا لأنه قد تتغير أهداف المكتبة مع مرور الزمن.

وإذا كانت بعض مكتبات مصر اليوم لا تملك مثل هذه السياسة المدونة للتزويد، فإن المماليك كانوا أكثر وعيا وادراكا لكيفية إداره مكتباتهم، فقد عرفوا ما يشبه سياسة المتزويد، وتمثل ذلك في وثائق الوقف، والتي وصلتنا منها أعداد كثيرة. فقد كانت هذه الوثائق بمثابة اللوائح التنظيمية للمؤسسات المملوكية وما تحتويها من المكتبات، فهي غالبا ما تتضمن الغرض من إنشائها، وتعيين الموظفين فيها، والصفات والدرجات العلمية التي يجب أن تتوفر فيهم، والمجالات الموضوعية التي يجب أن تغطيها مجموعة المكتبة من الكتب والتي عادة ما تتفق والبرامج التعليمية التي كانت تدرس بالمؤسسة الأم(١).

وثمة تساؤل عن دور أمين المكتبة المملوكية في تزويد مكتبته بالكتب والمؤلفات، وهي مسهمة تعتبر من أهم أركان العمل المكتبي، بل وأخطرها. وللأسف الشديد لم تزودنا المصادر التي تحت أيدينا بأية معلومات يمكن أن نتلمس من استنطاقها الإجابة على هذا التساؤل. غير أن وثيقة واحدة تذكر لنا أن الواقف أو ناظر الوقف من بعده هو الذي كان يقوم باختيار الكتب وشرائها ووقفها على المكتبة (٢). وفي اعتقادنا أن ذلك كان يتم بالتشاور مع أمين المكتبة والمدرسين بالمدرسة، أو الاطباء بالبيمارستان، فهم غالبا أقدر على تحديد احتياجات المكتبة والنظام التعليمي الذي تقوم على خدمته بمثل هذه الكتب.

<sup>(</sup>۱) راجع على سبيل المثال: وثيقة تغرى بردى، رقم ۹۸، محفظة ۱۱، دار الوثائق، وثيقة أزبك من ططخ، رقم ۱۹۸، محفظة ۱۹، دار الوثائق؛ وثيقة الجمالى ۱۹۸، محفظة ۳، دار الوثائق؛ وثيقة الجمالى يوسف، رقم ۱۰۵، محفظة ۲، دار الوثائق؛ وثيقة السلطان حسن، رقم ۸۸۱ أوقاف وثيقة ببيرس الجاشنكير، رقم ۲۰۱، محفظة ٤، دار الوثائق؛ وثيقة جمال الدين يوسف الاستادار، رقم ۲۰۱، محفظة ۱۷، وثيقة برسباى، رقم ۸۸۸ أوقاف؛ وثيقة الابشادى، رقم ۸۷۷، محفظة ۳٪؛ وثيقة المؤيد شيخ أوقاف رقم ۹۳۸؛ وثيقة صيرغتمش رقم ۲۹۸ أوقاف؛ وثيقة خوند بركة، رقم ۷۷، محفظة ۷، محفظة ۷.

<sup>(</sup>٢) وثيقة الابشادى ، رقم ٢٧٨ ، محفظة ٤٣ ، نشر عبد اللطيف ابراهيم على.

وعلى أية حال، تعددت مصادر التزويد في المكتبات ما بين شراء ووقف واهداء ونسخ. ويمثل الشراء المصدر الرئيسي لتزويد المكتبات الممملوكية بالكتب، وعلى وجه الخصوص المكتبات الخاصة. وفي الحديث عن «الآداب مع الكتب التي هي آله العلم، (۱) يوصى ابن جماعة طالب العلم بضرورة اقتناء الكتب المحتاج إليها شراءا ما أمكنه ذلك، وإلا فنسخا أو اعارة، وإذا أمكن تحصيلها شراء، لا يشتغل بنسخها إذا تعذر عليه ثمنها، أو أجرة استنساخها، ولا يستعير كتابا مع إمكان شرائه.

ويسبب الإقبال على الكتب أهنم الوراقون بها كسلعة اقتصادية، فكان الكتاب يروج له ويشترى، ويقايض به . وقد ساعد على ازدهار نجارة الكتب أن مصر كانت مركزا علميا وثقافيا وتجاريا هاما . وكانت الأسواق معلما جوهريا من معالم الحياة فيها، وكان لكل تجارة فيها سوقها الخاص بها . ومن ذلك سوق الوراقين(٢) أو سوق الكتبيين . وكانت هذه الأسواق تفيض بالحياة والحركة العلمية . فلم تكن حوانيتها ومجرد دورا للنسخ وإنما كانت مركزا للنشاط العقلى ومستودعا لكل ما أنتجته العقلية الإسلامية في شتى فروع المعرفة(٣) . من ذلك سوق الوراقين الذي كان بجوار المدرسة الأشرفية برسباي(٤)، وسوق الكتبيين بالشارع الأعظم فيما بين الصاغة والمدرسة الصالحية النجمية، وكانت مجمعاً لأهل العلم يترددون إليه كما يقول المقريزي(٥) . وتذكر وثيقة أزيك من ططخ أن سوقا آخر للكتبيين كان بخط خان الخليلي(٢)، وكذلك وجد بمصر سوق كبير لتجارة الكتب في أول

<sup>(</sup>١) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ص ١٦٣\_ ١٦٧.

<sup>(</sup>۲) الوراقة ـ كما يعرفها ابن خلدون ـ هى عملية الانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين . ويتعبير اليوم نستطيع أن نقول إن الوراقة هى نشر الكتب والانجار فيها، وأن حوانيت الوراقين كانت تقوم مقام دور النشر فى هذه الايام، كما كانت تقوم بدور المكتبات Bookshops من بيع الورق والأدوات الكتابية كالاقلام والمداد . راجع : ابن خلدون : المقدمة، ص ٩٦٣ .

<sup>(</sup>٣) عبد الستار العلوجي : لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات ، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٤) وثيقة برسباى، رقم ١٧٣، محفظة ٢٧، دار الوثائق؛ وثيقة برسباى، رقم ٨٨٠ أوقاف.

<sup>(</sup>٥) المقريزي : الخطط، جـ٢، ص٢٠١؛ انظر ايضا : ابن عقماق : الانتصار، جـ٤، ص١٠.

<sup>(</sup>٦) وثيقة أربك من ططخ، رقم ١٩٨، محفظة ٣١، دار الوثائق.

زفاق القناديل بجوار جامع عمرو بن العاص، وقد استمر هذا السوق عامر آحتى سنة ١٣٧٨هـ/١٣٧٨ م وفقا لرواية المقريزي(١).

والحقيقة أن تجارة الكتب أو الوراقة ظلت مزدهرة في هذه الأسواق على امتداد تاريخ دولة المماليك. وقد اشتغل بها علماء وأدباء وأجلاء نذكر منهم على سبيل المثال محمد بن إبراهيم بن يحيى الكتبى المعروف بالوطواط (١٣١٨هـ/١٣١٨م) وكان أديبا مترسلا، فكانت صناعته الوراقة وبيع الكتب (٢)، والشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز شهاب الدين (١٣٥٧هـ/١٣٥٧م) وكان فاصلا عارفاً في النحو واللغة والمعانى والبيان والبيان والقراءات وكان يتاجر في الكتب (٢) وعبد المؤمن بن عبد الرحمن عبد العزيز (ت١٣٥٨هـ/١٣٥٩م) الكاتب الذي قدم إلى القاهرة من حلب وتاجر فيها بالكتب فحصل منها مالا جمال) و. وهناك أيضا على بن داود الجوهري المعروف بابن الصيرفي منها مالا جمال) و. وهناك أيضا على بن داود الجوهري المعروف بابن الصيرفي الموق الجوهرية واشتغل بنسخ الكتب وبيعها(٥). ومن رجال القرن الثامن الهجري أيضا الشيخ الفقيه على بن أحمد الخضر الأميري أحد علماء الحنابلة، وصنف المؤلفات واشتغل في تجارة الكتب، وكان له حانوته الذي يبيع فيه، وظل يعمل به حتى فقد بصره فكان يعرف أماكن الكتب في حانوته وبل كان إذا طلب منه المجلد الأول مشلا من الكتاب الفلاني قام وأخرجه، وكان يحس الكتاب فيقول هذا يشتمل على كذا وكذا فلا يخطىء، وقاذا كان الكتاب مثلا بخطين قال بخطين قال بخطين قال بخطين قال بخطين قال بخطين الكتاب فيقول هذا يشتمل على كذا وكذا فلا يخطىء،

وممن تكسب بالوراقة وبسوق الكتبيين أيضا محمد بن يوسف بن سليمان الكتبي

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط ، جـ٢، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٢) الزركلي: الأعلام، جـ٦، ص١٨٨.

<sup>(</sup>٣) العسقلاني : الدرر الكامنة، جـ٣، ص٢١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، والجزء، ص١٣.

<sup>(°)</sup> انظر ترجمته في : السخارى : الضوء اللامع، جـ٥ ص٧٣٨ ـ ٧٣٩. . وجدير بالذكر أن الدكتور حسن حبشى قد قام بتحقيق ونشر اثنين من مؤلفات ابن الصيرفي، هما أنباء الهصر بأبناء العصر، القاهرة، ١٩٧٠ ؛ نزهة النفوس والأبد أن في تواريخ الزمان، ٣ جزء ـ القاهرة، ١٩٧٣ .

<sup>(</sup>٦) العسقلاني : المصدر السابق، والجزء، ص ٩٠.

الإمشاطى (ت ١٤٣٠هـ/ ١٤٣٠م) (١) فيذكر السخاوى أنه «تكسب في حانوت بيع الكتب دهرا وعُرف بالخبرة التامة فيها. وكذلك موسى بن سليمان بن عبد الكريم الشافعى الكتبى (ت ١٤٣٨هـ/ ١٤٣٤م) (٢) الذى تكسب بالوراقة والكتب وبرع في ذلك، ومحمد بن محمد الحريرى (ت ١٤٣٠هـ/ ١٤٣٠م) (٣)، وحسين بسن حسس الهوديني الكتبى (ت ١٨٥هـ/ ١٤٤٢م) (٤) ومحمد بسن على بسن مسوسى البحدر المساوردى (ت ١٨٥هـ/ ١٤٦٥م) (٥)، وعبد اللطيف بسن أحمد الحريسرى الحنفى (ت ١٤٨٠هـ/ ١٤٥٥م) وأوحمد بن محمد الماردى (ت ١٤٨٠هـ/ ١٤٨٥م) وحسين بن على بن سالم الغوى (ت ١٤٨٩ـ/ ١٤٨٠م) (٨)، وأحمد بن محمد الكتبى (ت ق ١٩٥٩م) الذي كان يبيع الكتب في حانوته تحت المدرسة الصرغتشية (١٠).

ويبدو أن عملية الشراء من أسواق الكتب لم تكن مأمونة، اذ يذكر السخاوى فى ترجمته لمحمد بن محمد بن صلاح الدين الحنفى (ت٤٥٩هـ/١٤٥٩م) إمام الصرغتمشية وأحد نجار الكتب فى القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر الميلادى) أنه كان يقوم بشراء الكتاب بالثمن اليسير ثم يكتب عليه بخطه أنه بخط فلان من مشاهير النساخ كابن البواب وذلك حتى يروج له، وقد يقع له الكتاب المخروم فيوالى بين أوراقه أو كراريسه بكلام يزيده من عنده، أو تكرير الكلام بحيث يتوهمه المبتاع قبل التأمل فيه وفحصه (١٠).

<sup>(</sup>١) السفاوي: الصنوء اللامع، جـ ١٠ ، ص ٩٤ -

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، جـ١٠، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، جـ٩، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، جـ٣، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، جـ٨، ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، جـ٤، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق، جـ٢، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق، جـ٣، ص١٥.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق، جـ٢، ص٧٠٧.

<sup>(</sup>١٠) السخاوي : الصوء اللامع، جـ٩، ص ١٤٨.

وقد شهدت أسواق الكتب المصرية إبان العصر المملوكي - مثلها في ذلك مثل أسواق الكتب في بغداد ودمشق وقرطبة وغيرها - فئة من الوراقين تخصصت في الدلالة أو الترويج والدعاية للكتب وقد عرفت هذه الفئة بدلالي الكتب، وكان من بينهم العالم والأديب . نذكر منهم على سبيل المثال سعد بن على أبو المعالى الأنصاري الخضيري (عاش في ق ٧ه/ق١٩) المعروف بالدلال، وكان أديبا فاضلا شاعرا رقيق الشعر(١) . ومنهم أيضا محمد بن عمر بن محمد النشيلي (عاش في ق ٩ه/ق ١٥م) دلال الكتب(٢) . وكان لهذه الفئة أخلاقياتها أو آداب مهنتها، فيذكر السبكي أن من حق الدلال «ألا يبيع كنب الدين لمن يعلم أنه يضيعها، أو ينظرها لانتقادها والطعن عليها، وألا يبيع شيئا من كتب أهل البدع والأهواء، وكتب المديث والكتب المكذوبة ... ولا يحل له أن يبيع كافرا

وكان النساخ هم المصدر الأساسى لتمويل سوق الكتب والوراقين باحتياجاتها . بل إن بعض النساخ كانوا يستأثرون بأعمالهم ، فتكون لهم دكاكينهم الخاصة ، ينسخون ويبيعون ما ينسخونه فيها . من هؤلاء ابن الوحيد ، محمد بن شريف الزرعى (ت١٧١هم/١٣١١م) وكان يتقن النسخ كما يقول العسقلاني ، وكانت أعماله رائجة تباع بأغلى الأثمان ، ويبدو أن الطلب على أعماله كان متزايدا مما دفع به إلى شراء ما كان ينسخه بعض تلاميذه الذين كانوا يقلاون خطه ويكتب في آخره إسمه ثم يبيعه بسعر مرتفع (1).

وكان بعضهم يضيف التذهيب إلى الكتب التي ينسخها فتباع بأثمان مرتفعة وتلقى رواجا لدى الخاصة من الناس من هؤلاء محمد بن محمد بن بندار (٣٣٢٣هـ/١٣٢٣م)

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموى : معجم الأدباء، جـ١١، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) السخاوى : الضوء اللامع ، جـ ١١ ، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) السبكي : معيد النعم ومبيد النقم، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) العسقلاني: الدرر الكامنة، جـ٤، ص٧٣.

وهو من أبرع الذين اتقنوا تذهيب المصاحف<sup>(۱)</sup>، ومثله كان محمد بن شرف بن الكاتب (ت٥٢٥هـ/١٣٢٥م) الذى اشتهر بجودة الخط وإحكام التذهيب<sup>(٢)</sup>، وعبد الله بن على الكازونى (ت٤٣٥هـ/١٣٦٢م) وكان لغويا أديبا عرف ببراعة الخط واتقان الكتابة بالكوفى، واشتهر بتذهيب الأعمال التى ينسخها<sup>(٣)</sup>. على أية حال، كان عدد الذين يقومون بنسخ الكتب كبيرا جدا، وكانت أسواق الكتب تعتمد على إنتاجهم، وكانوا هم الممول الرئيسى لحركة تجارة الكتب في ذلك العصر.

ولقد جرت العادة أن تباع كتب العالم أو مالك الكتب الذى يموت، ولاسيما إذا كان أولاده لا يحبون الكتب أو ليسوا من أهل العلم، أو لم يكن له ذرية ذكورا، أو لغير ذلك من الأسباب. فقد باع ورثة محمد بن على بن غانم كتب والدهم بعد موته (ت٠٤٧هـ/١٣٧٩م)، وكان قد خلف منها الشيىء الكثير، ووصل ثمن الكتب عند بيعها

<sup>(</sup>١) العسقلاني: الدرر الكامنة، جـ٤، ص٢٥٢.

وجدير بالذكر أن دار الكتب المصرية تحتفظ بالعديد من المصاحف والمخطوطات المذهبة، التي ترجع إلى العصر المملوكي، وكانت ضمن موجود مكتبات ذلك العصر. وهذه المخطوطات والمصاحف لازالت تحتفظ بلونها. ورونقها. من ذلك مصحف محمد بن قلاوون رقم ٤ مصاحف دار الكتب المصرية؛ ومصحف رقم ٧٠ مصاحف؛ ومصحف صرغتمش رقم ٩٠ مصاحف؛ ورقم ١٥ مصاحف؛ ومصحف السلطان شعبان رقم ١٠ مصاحف؛ ومصحف صرغتمش رقم ٩٠ مصاحف؛ ورقم ١٥ مصاحف؛ ومصحف خوند بركة أم السلطان شعبان رقم ٢ مصاحف ومصحف الآمير قجماش الإسحاقي رقم ١٧ مصاحف؛ وكتاب «البرهان في منشابه القرآن لتاج القراء برهان الدين الكرماني (ت٥٠٥هـ/١٠٩م) وكان وفقا رقم ٩٠٥ تفسير؛ والجزء الثاني من كتاب «التكملة والزيل والصلة للصاغاني (ت١٠٥٠هـ/١٠٩م) وكان وفقا على المدرسة الصرغتمشية. وهو يحمل رقم ٣ لغة.

وعن التذهيب في المخطوطات العربية راجع عبد الستار الحلوجي: المخطوط العربي، ص ٢٢٠ ، ٢٣٠ ، زكى حسن : الكتاب في الفنون الإسلامية ، مجلة الكتاب ، مج ٢ (١٩٤٦) ص ٢٥٥ - ٢٦٣ ، أبو الحمد محمود محمد فرغلي: تصاوير المخطوطات في عصر الأيوييين والمماليك ، رسالة ماجستير لم تنشر بعد كلية الآثار - جامعة القاهرة ، ١٩٨١م .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، جـ٤، ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، جـ٢، ص ٣٨٤ ـ ٣٨٥.

إلى ثلاثين ألف درهما(۱). وباع ورقة ابن القيم الجوزية (ت ٢٥٠هـ/ ١٣٥٠م) أغلب ما جمعه والدهم في حياته من كتب، وكان قد جمع ما لا يحصر على حد تعبير العسقلاني، فظل أولاده يبيعون منها فترة طويلة (۲). وكان مما بيع في تركة أبي بكر بن أحمد الشهبي (ت ٥٩هـ/ ١٤٤٧م) نحو سبعمائة مجلدا(۱). ويذكر السخاوي أم محمد بن محمد بن عبد الله الخضيري (ت ٥٩هـ/ ١٤٥٥م)، اقتنى الكثير من الكتب. وبعد وفاته وضع ولده أحمديده عليها فباعها المالي . ومنهم أيضا إبراهيم بن أحمد بن الفرس (ت ١٤٨٨هـ/ ١٩٥٩م) ، فقد بيعت كتب حسن بن على ابن سالم ظهير الدين (ت ١٩٨هـ/ ١٤٨٦م) بعد موته بأبخس الأثمان (٥). كما بيعت كتب حسن بن على ابن سالم ظهير الدين (ت ١٩٨هـ/ ١٤٨٦م) بعد موته بالعدد لكثر تها (٢).

وبسبب ضيق ذات اليد أو الحاجة إلى تسديد الديون أو الإفلاس، اضطر بعض العلماء وأصحاب المكتبات الخاصة إلى بيع كتبهم أو جانبا منها في سوق الكتب. وتضم المصادر أخباراً كثيرة عن أناس باعوا كتبهم لتسديد ديونهم أو لمواجهة حالة الإعسار التي وقعوا فيها لسبب أو V فرر منهم عبد الله بن على الصنهاجي (ت ق V الم الم المنهاء الأثرياء، اضطر بسبب إسرافه الشديد إلى بيع كتبه ليسدد ديوناً كانت عليه V. وكان V وكان V حمد بن عبد الرحيم بن حسين بن الحسين مكتبة خاصة باعها آخر أيامه بسبب الحاجة V

والمكان الطبيعي الذي كان يلجأ إليه البعض ببيع كتبهم هو سوق الكتبيين. والحقيقة أن العديد من السلاطين والأمراء والعلماء والأدباء وغيرهم ـ خاصة الأغنياء منهم ـ

<sup>(</sup>١) العسقلاني: الدرر الكامنة جـ٤، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، جدع، ص٢٢.

<sup>(</sup>٣) السخاوى : الصوء اللامع، جـ ١ ١ ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، جـ٢، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، جـ١، ص١٢، ١٣٠١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، جـ٣، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٧) العسقلاتي : الدرر الكامنة ، جـ ٢ ، ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٨) السفاوى: الضوء اللامع، جـ١، ص٣٦٦.

حرصوا على أن تكون مكتباتهم شاملة فتنافسوا في شراء الكتب المعروضة للبيع. نذكر من هؤلاء الأمير يشبك بن مهدى الداودار. فقد ذكر صاحب والضوء اللامع، أنه تحصل من الكتب النفسية شراءا واستكتابا(۱)، والأمير جمال الدين محمود الاستادار الذي اشترى خزانة كتب القاضى برهان بن جماعة من ورثته بعد موته عام. 490 (400)، وأيضا جمال الدين حوالى أربعة آلاف مجلد، ووقفها على مكتبة المدرسة المحمودية (۲)، وأيضا جمال الدين يوسف الاستادار الذي اشترى الكثير من كتب مكتبة المدرسة الأشرفية شعبان بن حسين بن ابنة الملك الصالح المنصور حاجى بن الأشرف شعبان بعد هدمها بمبلغ ستمائة دينارا ووقفها على مدرسته (۲).

وكان شراء الكتب من ربع الوقف، من بين الوسائل لتزويد المكتبة بالمؤلفات لاسيما النادرة منها، والتي تحتاجها العملية التعليمية. اذ تذكر وثيقة الابشادي ما نصه... وأن جميع ما يشتريه كاتبه لجهة وقفه المذكور ويكتب عليه علامة وقفه المنبه عليها ويضعه مع كتب وقفه المذكورة فيه مما تحت يده من مال..(٤).

وهكذا أسهمت أسواق الكتب أو الوراقين من خلال عملية الشراء في تزويد المكتبات المملوكية بالمؤلفات في شتى أنواع العلوم والفنون والمعرفة. وبالإضافة إلى الشراء، كان وقف الكتب وحبسها على المكتبات مصدرا رئيسيا من مصادر تزويد المكتبات المملوكية بالكتب. وقد ارتبط وقف الكتب بنظام الوقف بصفة عامة. وتسابق السلاطين والأمراء والعلماء والتبار وتنافسوا في مجال الوقف عموما. فكان هناك من يقف الأراضي والمباني والبسانين وكذلك الأثاث والتجهيزات والمجموعات، فضلا عن تقديم الرواتب للعاملين بالمكتبة، وكان هناك من يقف الكتب كل حسب إمكاناته. ووقف الكتب هذا هو ما يعنينا ها، معنى أنه لا يجوز التصرف فيها بعد وقفها بأى حال من الأحوال سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء أو الأهداء أو غير ذلك من أنواع التصرف.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، جـ١٠، ص ٢٧٢ ـ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) راد : المسقلاني - الدري الكامنة ، جـ٢ ، ص ٢٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) وثيقة جمال الدين يوسف الاستادار، رقم ١٠٦، محفظة ١٧ المقريزي : الخطط جـ٢، ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) وثيقة على الإبشادي وفم ٢٧٨ ، محفظة ٢٤ ، بشر: عبد اللطيف إبراهيم، من ٢٤٠.

وباستثناء المكتبات الخاصة يمكن القول إن معظم المكتبات المملوكية قامت على قاعدة الوقف، إنشاء وتمويلاً وصيانة . ويرد اسم الفقيه المحدث أبو الفتح محمد بن أبى بكر الكوفى (ت٢٦٧هه/١٢٦٧م) على رأس قائمة رجالات الخيير في مجال وقف الكتب والمؤلفات على دور العلم والمكتبات . فقد كانت له مكتبة خاصة وقفها على طلبة العلم والمؤلفات على دور العلم والمكتبات . ومن ذلك أيضا الشيخ الفقيه يحيى عبد الوهاب الدمنهوري الذي وقف كتبه على الجامع الظاهر(٢)، وأحمد بن هارون الشهابي الذي وقف كتبه على الجامع الأزهر . وقد حظى الجامع الأزهر وقف الشيخ على الإبشادي على وجه الخصوص باهتمام الواقفين في هذا المجال . فقد وقف الشيخ على الإبشادي كتبه على الفقراء والمساكين القاطنين بالجامع الأزهر (٤) . كما وقف الشيخ عيسي بن عبد الرحمن الزواوي المغربي جزءا من مكتبته على طلبة العلم برواق المغاربة بالجامع الأزهر(٥) . ووقف كذلك الأمير ركن الدين ببيرس الجاشنكير نحواً من خمسمائة مجلدا في المعارف والعلوم المختلفة على الجامع الحاكمي(١) .

وإذا كانت المساجد والجوامع المملوكية قد عجت مكتباتها بالكتب الموقوفه، وتنافس المسلمون وتسابقوا في وقف الكتب الشرعية وعلى رأسها المصاحف الشريفة، فقد تفننوا أيضا في كتابتها وتجليدها وزخرفتها كما يقول يوسف العشى (٢). وقد شكلت الكتب الموقوفة جانبا كبيرا هاما من مقتنيات المكتبات المدرسية. ويحدد السخاوي على سبيل

<sup>(</sup>١) العينى: عقد الجمان، جـ٢، ص٥٥، وانظر ترجمته في: الذهبي: العبر، جـ٥، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) العسقلاني: الدرر الكامنة ، جـ٤ ، ص ٢١ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) السخاوي : الضوء اللامع، جـ٧، ص٠٧٤.

<sup>(</sup>٤) وثيقة الإبشادي رقم ٢٧٨ ، محفظة ٤٣ ، نشر عبد اللطيف إبراهيم، ص ١٣ - ١٤ .

<sup>(</sup>٥) وثيقة عيسى الزواري رقم ٢٥٣، محفظة ٤٠، ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) وثيقة ببيرس الجاشنكير، رقم ١٣ محفظة ٤، النويرى: نهاية الأرب، جـ٣١، ق١، سنة ٢٠٠١ الصفدى: فوات الوفيات، جـ٣، ص ٢٩٠.

<sup>-</sup> YOUSSEF EL ECHE, LES BIBLIOTHEQU ES ARABES, P. 7. (Y)

المثال حجم الكتب الموقوفة في المدرسة المحمودية بثلاثة آلاف مجلداً (۱) والحقيقة أننا قلما نجد مدرسة في العصر المملوكي إلا ووقف عليها العديد من الكتب الدينية وغير الدينية (۱). من ذلك الأمير ببيرس البندقداري الذي وقف خزانة كتب على المدرسة الظاهرية، وقد حملت إليها الكتب في سائر العلوم والمذاهب (۱)، والأمير قاني باي الرماح الذي وقف مجموعة من الكتب على خزانة مدرسته، يستدل على ذلك من وثيقة وقفه حيث ذكرت ما نصه د... وأما الخلوتان اللتان بالايوان الكبير... معدة لخزن الكتب التي وقفها الواقف، (۱).. كما وقف محمود بن محمود بن أحمد العنتابي كتبه على مدرسة كان قد بناها بالقرب من الجامع الأزهر (۱)، ونفس الشيء فعله قاضي عسكر حيث وقف كتبا كثيرة على المدرسة التي كان قد بناها (۱)، كما وقف الإمام ابن حجر العسقلاني خزانة كثبه الخاصة على المدرسة التي كان قد بناها وفاته (۱).

كذلك شكلت الأوقاف مصدرا رئيسيا من مصادر تزويد المكتبات الأخرى بالكتب من بيمارستانات وترب وقباب وخوانق وربط وزوايا. من ذلك ما ذكره المقريزى، أن المنصور قلاوون كان قد وقف عدة أحمال من الكتب على القبة المنصورية (^)، كما وقف كتبا كثيرة في الطب وغيره على مكتبة البيمارستان المنصوري (1). ومن ذلك أيضا المؤرخ ابن تغرى بردى الذي وقف كتبه في مدفنه بالصحراء (1)، كما وقف الأمير بكتمر الساقى

<sup>(</sup>١) السخاوى : الصنوء الامع، جـ٥، ص١٤٢ ـ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) راجع الفصل الأول ص ٨٠ ـ ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي: السلوك، جـ٣، ص٤٠٥، والخطط، جـ٢، ص٣٧٩، ابن تغري بردي: النجـوم الزاهرة، جـ٧، ص١٢٨. وما المناهرة، جـ٧،

<sup>(</sup>٤) وثيقة قاني باي الرماح : رقم ١٠١٩ ، أوقاف.

<sup>(</sup>٥) ابن فهد الهاشمي : معجم الشيوخ، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) العسقلاني: الدرر الكامنة، جـ٢، ص٥٥٠ ؛ الشركاني: البدر الطالع، جـ١، ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) السخاوي : الجواهر والدرر، ورقة ٢٨٠ ، ظهر، وانظر الملحق الثالث بأخر الكتاب.

<sup>(</sup>٨) المقريزي : الخطط، جـ ٢ ، ص ٢٨٠ ، والسلوك، جـ ١ ، ص ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٩) وثيقة المنصور قلاوون رقم ١١٠ أوقاف، نشر محمد محمد أمين (ملحق تذكرة اللبية، جـ١).

<sup>(</sup>١٠) وثيقة وقف ابن تغرى بردى رقم ١٤٧، محفظة ٢٣، ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة، جـ١، ص ٩ ـ ٢٨، السخاوى : الضوء اللامع، جـ١، ص ٢٧٤.

عددا من الكتب على تربته (١)، وابن أبى أصبيعة الذى وقف كتبه على مشهد أبى عروة، منها وكتاب تاريخ الأطباء (٢) في عشرة مجلدات وفقا لرواية العيني.

وعلى أى حال، فإن الواقف كان يحرص دائما على إثبات الوقف والإعلان عنه بتسجيل نص الوقفية على الكتاب نفسه. ومن دراستنا للمخطوطات العربية التى وصلتنا من العصر موضوع الدراسة، والتى كانت موقوفة على المكتبات، يلاحظ تفاوتا واضحا في الصيغ الوقفية ما بين نصوص وقفية قصيرة، يشار فيها إلى اسم الواقف وتاريخ الوقف والمكان الموقوف عليه، كما هو الحال بالنسبة للكتب والمصاحف التى وقفها السلطان محمد بن قلاوون على جامعة بالقلعة سنة ٧٣٠هـ/ ١٣٢٩م، وجاء نص الوقفية على النحو التالى:

،أوقف هذا المصحف الشريف مولانا السلطان مالك الملك الناصر ابن مولانا السلطان سيف الدين قلاوون سقى الله عهدهما وجعل مقره بالجامع الكبير بالقلعة المنصورة وشرط أن لا يخرج من المسجد المذكور بوجه ما وقفا صحيحا شرعيا، فمن بد له بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه، بتاريخ سنة ثلاثين وسبعمائه(٢)،

وزادت بعض النصوص الوقفية على ذلك شروطا لإعارة الكتاب وتداوله. من ذلك نصوص الوقف المثبته على مصاحف خوند بركة أم السلطان شعبان والتي كانت قد وقفتها على مدرستها، وجاء فيها:

هذا ما أوقف الدار العالية المصونة المخدرة المحجبة خوند بركة والدة مولانا المقام الشريف الأعظم السلطان الملك الأشرف أبو المظفر

<sup>(</sup>١) انظر نص الوقفية على ربعة الأمير بكتمر الساقى، مصاحف دار الكتب، رقم ٧٧، وانظر أيضا: الملحق الأول، لوحة رقم ٣ بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٢) العينى : عقد الجمان ، جـ ٢ ، ص ٢٠ ، ولعل الكتاب المقصود هذا هو دعيون الأبناء في طبقات الأطباء، .

٣) انظر الملحق الأول، لوحة رقم ٢ يآخر الكتاب.

شعبان خلد الله ملكه وصان حجابها جميع هذا المصحف الكريم وقفا صحيحا شرعيا لينتفع به سائر المسلمين في القراءة وغير ذلك من ساير وجوه الانتفاعات الشرعية وشرطت أن يكون مقر ذلك بالمدرسة المعروفة بإنشائها وعمارتها بظاهر القاهرة المحروسة بخط التبانة وشرطت ألا يخرج من المكان الذكور إلا برهن يحرز قيمته وشرطت النظر في ذلك لنفسها أيام حياتها ومن بعد وفاتها لمن تشترط النظر إليه يف ذلك من بعدها واشهدت عنيها بذلك في اليوم المبارك يوم الاثنين الثالث من شهر ذي القعدة الحرام سنة تسع وستين وسبع مائة هجرية(۱).

ومن ذلك أيضاً نص وقفية الأمير جمال الدين محمود الاستادار على كتاب اتاريخ الإسلام، للذهبي والذي وقفه ضمن مجموعته على مكتبة المدرسة المحمودية وجاء فيه:

«الحمد لله وحده» وقف وحبس وسبل المعز الأشرف العالى الجمال محمود الاستادار العالية الملكى الظاهرى أعز الله تعالى أنصاره وختم بالصالحات أعماله جميع هذا المجلد وما قبله من المجلدات من تاريخ الإسلام للذهبى بخط مؤلفه وعده ذلك إحدى وعشر مجلدا وقفا شرعيا على طلبة العلم الشريف ينتفعون به على الوجه الشرعى وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك بمدرسته التى أنشأها بخط الموازين بالشارع الأعظم بالقاهرة المحروسة، وشرط الواقف المشار إليه أن لا يخرج ذلك ولا شيء منه من المدرسة المذكورة برهن ولا بغيره، من بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم بتاريخ الخامس والعشرين من شعبان المكرم سنة سبع وسبعين وسبع ماية، حسبنا الله ونعم الوكيل.

شهد بذلك

شهد بذلك

عمر بن عبد الرحمن الرماوي(٢)

عبد الله بن على البنتوني

<sup>(</sup>١) أنظر المصحف، رقم ٦ مصاحف، دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) أنظر الملحق الأول : لوحة رقم ٥ بآخر الكتاب، وأيضا أرقام ١،٣،٧،٨، ٩، ١١، من نفس الملحق.

وقد تطول بعض هذه الوقفيات إلى أكثر من صفحة، وإن كنا لم نعثر على نص زاد عن عشرة أسطر، إلا أن المقرى قد أور لنا نص وقفية لسان الدين بن الخطيب على المجلد الرابع من كتاب «الإحاطة في أخبار غرناطة، كان قد وقفه في حياته على أهل العلم بمصر وجعل مقره بخانقاه سعيد السعداء، وأوكل إلى عمرو بن عبد الله بن الحاج الأندلسي القيام بذلك نيابة عنه، وكان النص على النحو التالى:

«الحمد لله وحده، وقف الفقير إلى رحمة الله تعالى، الشيخ أبو عمروبن عبد الله بن الصاج الأندلسي نفع الله تعالى به عن موكله مصنفه الشيخ الإمام العلامة بركة الأندلسي لسان الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن الخطيب الأندلسي السلماني فسح الله تعالى في مدته، وفتح لنا وله أبواب رحمته، ومنحنا وإياه من رفده وعطيته وأسكننا وإياه أعالى جنته. جميع هذا الكتاب تاريخ غرناطة وهو ثمانية أجزاء، هذا رابعها عن مصنفه المذكور بمقتضى التفويض الذي أحضره، وهو أنه فوض إلى النيابة عنه في جميع أموره المالية كلها، وشئونه جميعها، والنظر في أحواله على اختلافها، وتباين أجناسها، تفويضا تاما على العموم والإطلاق والشمول والاستغراق، لم يستثن شيئا مما تجوز النيابة فيه إلا أسنده إليه، وهو ثابت على سيدنا ومولانا قاضي القضاة يومئذ بثغر الاسكندرية المحروسة، أدام الله تعالى أيامه، كمال الدين خالص أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن الربعي المالكي ثبوته مؤرخ بثالث ذي الحجة عام سبع وستين وسبعمائه، وقفا شرعيا على جميع المسلمين ينتفعون به قراءة ونسخا مطالعة وجعل مقره بالخانقاه الصالحية سعيد السعداء، رحم الله. الله تعالى واقفها، وجعل النظر في ذلك للشيخ العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حجلة، حرسه الله تعالى، ثم من بعده لناظر أوقاف الخانقاه المذكورة، فلا يحل لأحد يؤمن بالله العظيم، ويعلم أنه سائرا إلى ربه الكريم أن يبطله ولا شيئا منه، فمن فعل ذلك أو أعان عليه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ان الله سميع عليم، ومن أعان على ابقائه على الوقف المذكور جعله الله تعالى من الفائزين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأشهد الواقف الوكيل عليه في ذلك في الثامن والعشرين لشهر الله تعالى المحرم عام ثمانية وستين وسبعمائة، انتهى،(١).

ويلاحظ على هذه الوقفية ، إلى جانب طول النص ، اهتمام لا بأس به باللغة وبالاسلوب، فضلا عن استغراق يتجاوز قضية الوقف إلى اطالة قد لا يكون من ورائها أى طائل إلا شيئا في نفس الواقف. وكيفما كان الأمر فقد كان الوقف مصدرا من مصادر التزويد في المكتبات المملوكية.

وأما ثالث مصادر التزويد فكان الإهداء. والإهداء هو أن يتطوع شخص ما بأن يقدم للمكتبة نسخة أو نسخا، بل وأحيانا مجموعة من الكتب مجانا وبدون مقابل، توضع في المكتبة نسخة أو نسخا، بل وأحيانا مجموعة من الكتب مجانا وبدون مقابل، توضع في المكتبة لخدمة روادها. وقد شكلت الكتب التي قدمت كهدايا أو هبات إلى المكتبات المملوكية من قبل بعض السلاطين والأمراء والعلماء والفقهاء، جانبا كبيراً وهاماً من مقتنيات هذه المكتبات، وإن لم يصل حجمها حجم الكتب المشتراه أو الموقوفه، وكان من بين هذه الكتب ما يمثل قيمة فنية وعلمية كبيرة، كأن يكون الكتاب نسخة نادرة، أو مسودة بخط مؤلفها. ومن ذلك ما ذكره عبد الوهاب عزام من أن الشاه إسماعيل الصفوى كان قد أهدى المكتبة السلطانية الغورية مجموعة من الكتب منها كتاب وتاريخ التتار، (١) ومن ذلك أيضا ما أورده المقريزي من أن الشيخ ناصر الدين محمد البارزي، كاتب الأسرار الشريفة (١) زمن المؤيد شيخ، كان قد قدم إلى الجامع المؤيدي عند افت تاحه خمسمائه مجلداً على سبيل الإهداء قيمتها ألف ديناراً (٣)، وكانت الكتب التي تأتي المكتبة عن طريق الإهداء غالبا ما تحبس حفظا لها من الضياع ولينتفع بها أهل العلم.

<sup>(</sup>۱) المقرى، أحمد بن محمد نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق احسان عباس، بيروت ـ دار صادر، ١٩٧٨ ، جـ٧، ص ١٠٣ ـ ١٠٥ .

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب عزام: مجالس السلطان الغوري ، ص١٠.

<sup>(</sup>٢) كأتب السر: هو أحد المصطلحات المملوكية وهو اسم آخر لصاحب ديوان الإنشاء ووظيفته التوقيع عن الملك وهو يدل على أن هذا الكاتب كانت بحكم عمله على علم بأسرار الدولة. راجع: السبكى: معيد اللعم ومبيد النقم، ص ٢٠٠ القلقشندى صبح الأعشى، ج٥، ص٢٥٠ وأيضا الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف: جـ٢ ص ٩٢٠.

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الخطط جـ٢، ص ٣٢٩؛ راجع أيضا : السيوطي : حسن المحاضرة جـ٢ ص١٩٤٠.

ولترويد المكتبات بالمؤلفات التي لا يتوقف سيلها، كان عمل النساخ في داخل المكتبات. فعن طريق النسخ كانت المكتبات المملوكية تحصل على كتب قد لا تحصل عليها بالطرق أو المصادر الأخرى من شراء ووقف وإهداء. فضلاً عن الحصول على ما تحتاجه المكتبات- لاسيما المدرسية منها- من نسخ من الكتاب الواحد لأغراض العملية التعليمية. وقد مربنا في الفصل السابق(١) أن بعض المكتبات وجد بها النساخ لنسخ ما يطلب منهم بأجر يدفع بهم من ربع الوقف. كما كان يقوم بعض الطلبة والصوفية بنسخ الكثير من الكتب، وكان لهذه المهنة آدابها واخلاقياتها. فيذكر صاحب معيد النعم، أنه ينبغي على الناسخ مراعاه الدقة والتأني أثناء الكتابة، وأن يلتيزم الأمانة في النقل(٢) والأكثر من هذا ينبغي عليه اذا نسخ شيئا من القرآن أو العلم الشريف أن يكون على طهارة مستقبل القبلة (٦) . ومن هؤلاء النساخ محمد بن عبد الرحيم بن على بن عثمان الجمال الذي تكسب بالنسخ بحيث كتب كثيرا(٤) ، والشيخ شرف الدين السراني الذي عمل ناسخا بالمدرسة الأشرفية برسباي. إذ تذكر وثيقة وقف السلطان برسباي ما نصه .... ويصرف للشيخ شرف الله موسى المكتب الرومي في كل شهر من الشهور من الفلوس المذكورة ثلاثمائة دراهم أو ما يقوم مقامها من النقود، وفي كل يوم من الخبز القرصة المذكور ثلاثة أرطال، (٥)، وذلك نظير نسخه للكتب بالمدرسة المذكورة وتعليمه لأرباب الوظائف رسم الكتابة(٦).

ولا شك أن هذه المكتبات - فيما نعتقد - كانت تزود نساخها بمستلزمات النسخ من أثاث وتجهيزات ومحابر وأقلام . وكانت هناك طريقتان للنسخ الأولى أن يقوم الناسخ بالنسخ من المخطوطات مباشرة بنفسه دون مساعدة أحد، وبعد فراغه يراجعه غيره للتأكد من صحة ما نسخ وأنه لم يهمل ولم يقفز من على السطور . وأما الطريقة الثانية فهى أن يجلس عدد

<sup>(</sup>١) راجع ص١٥٦ من الفصل الثاني

<sup>(</sup>٢) السبكي : معيد النعم ومبيد النقم، ص ١٣١ ـ ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) السخاوى : الضوء اللامع جـ ٣ ص ١٦.

<sup>(</sup>٥) وثيقة برسباي ، رقم ٨٨٠ أوقاف.

<sup>(</sup>٦) السخاوى: الضوء اللامع، جـ ٣ ص ٢٩٨.

من النساخ في أماكنهم وأن يملى عليهم شخص آخر من مخطوط أريد الحصول على عدة نسخ منه، وبعد الفراغ من عملية النسخ تجرى المقابلة(١).

واذا كانت هناك مكتبات مملوكية اعتمدت على الشراء أو الوقف كمصدر وحيد لبناء مجموعاتها من الكتب، فإن هناك مكتبات اعتمدت على النسخ كمصدر وحيد على الأقل أساسى. من ذلك مكتبة السلطان الظاهر خشقدم حيث تجمعت لديه خزانه كتب معتبرة كان معظمها بخط يده. كذلك نسخ السلطان حسن بن قلاوون العديد من الكتب بخط يده ووضعها في خزانته (٢).

وهكذا يتبين مما سبق أن المكتبات في مصر إبان العصر المماليكي قد اعتمدت على روافد أربعة في تزويدها بالكتب، يأتي في مقدمتها الشراء والوقف، حيث كان المصدرين المربيسيين يدعهما مصدرين آخرين هما الإهداء والنسخ. وبفضل هذه الروافد الأربعة اقتنت هذه المكتبات أن تؤتي ثمارها اقتنت هذه المكتبات أن تؤتي ثمارها المرجوه وهي الإفادة من محتوياتها بالقراءة والاطلاع ما لم تكن على درجة كبيرة من الإعداد الفني والتنظيم. ويقصد بالتنظيم هنا كافة الإجراءات المادية والفنية المتعلقة بتسجيل الكتب وفهرستها وتصنيفها وترتيبها على الرفوف. فكما كان هناك اهتمام بالتزويد وسياسته ومصادره كذلك كان هناك اهتمام مواز بتنظيم مجموعات هذه المكتبات «ليسهل تناولها ولا يتعب مناولها» (٣).

### ٧- الإجراءات الفنية الخاصة بإعداد المجموعات للتداول :

وقد جرت العادة أن تبدأ الإجراءات الفنية الخاصة بإعداد الكتب للتداول بعد تسليم أمين المكتبة لها<sup>(٤)</sup> ـ بتسجيل هذه الكتب في سجلات خاصة أعدت لهذا الهدف، بقصد إثبات ملكية المكتبة لها من ناحية، ولكي تستخدم لأغراض الجرد والمتابعة والمراجعة من

<sup>(</sup>١) راجع محمد ماهر حمادة : المكتبات في الإسلام، ص ١٧٦ - ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٢٠ من الفصل الأول.

<sup>(</sup>٣) ابن الفوطى : الحوادث الجامعة، ص ٥٤ ـ ٥٥٠

<sup>(</sup>٤) راجع ص ١٧٧ من الكتاب وما بها من مصادر.

ناحية أخرى. وكان سجل الكتب هذا يعرف بالثبت أى القائمة، ويبدو أن هذا الإجراء كان معروفا فى المكتبات الإسلامية السابقة على العصر المملوكي، وأن المماليك ورثوه عنهم. من ذلك ما ذكره ابن الجوزى القد نظرت فى ثبت الكتب الموقوفه فى المدرسة النظامية فإذا به يحتوى على ستة آلاف كتاباآلا). وما ذكره ابن الساعى أنه ينبغى على خازن كتب المدرسة الحنيفة (أبو حنيفة النعمان) وأن يثبت ما بخزانة الكتب من المجلدات وغيرها، (٢). وأما المكتبات المملوكية فتذكر وثيقة الغورى ما نصه وسديع وأصول فقه وغيرها فيها من الكتب من تفسير وحديث وفقه ولغة ومعان وبيان وبديع وأصول فقه وغيرها بغرض يجعل الناظر نسخة عنده ويدل هذا النص على أن الخازن كان يتسلم الكتب ويقوم بتسجيلها في سجلات أعدت لذلك، على أن يحتفظ الناظر على الوقف بنسخة عنده ويقوم بتسجيلها في سجلات أعدت لذلك، على أن يحتفظ الناظر على الوقف بنسخة عنده كغراض الجرد والمراجعة. وقد قام أيضا كل من الإبشادي والزواوي بتسجيل محتويات مكتبتهما من الكتب في سجلات، وذلك قبل وقفهما على الجامع الأزهر. واستخدمت هذه السجلات لأغراض التسليم والتسلم والجرد وإثبات الوقف.

وثمة تساؤل عن البيانات التي كانت تسجل في الثبوت أو السجلات عن كل كتاب، وكيف كانت ترتب هذه البيانات داخل الثبت. والإجابة على هذا ليست بالأمر الهين، خاصة أنه لم تصلنا سجلات أو ثبوت يمكن أن نُخضعها للدرس والتحليل. كما أن المصادر التي تحت أيدينا لم تتناول موضوع السجلات والتسجيل إلا عرضا. ولكن أيا كان حجم ونوع البيانات التي كان يتم تسجيلها عن كل كتاب وطريقة ترتيبها، فإن الذي يعنينا في المقام الأول هو وجود التسجيل والسجلات من عدمه، والهدف من إعدادها واستخدامها.

كان يتم التسجيل عادة لأغراض الجرد والمراجعة حسبما أسلفنا. والجرد هذا من الألفاظ الحديثة، وفي العصر المملوكي استخدمت كلمة أخرى تدل على كل ما له صلة بالكتب وتقويمها أو ترتيبها أو جردها وغير ذلك وهي «الاعتبار» (٤). وكان بعض

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزى : صيد الخاطر، جـ٣، ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الساعى : الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير، بغداد، ١٩٣٤ جـ ٩ ص ٢٣٦، ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) وثيقة الغورى، رقم ٨٨٣ أوقاف.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن منظور : لسان العرب جـ٤ ص ٥٢٩ ـ ٥٣٠ .

الواقفين والنظار يقومون بجرد الكتب للتأكد من سلامتها بين حين وآخر ، بشكل فجائي فإن وجد فيها نقص كان يعاقب أمين المكتبة بالتعزير أو بتغريمه بدفع قيمة ما ضاع من كتب (١). فقد أورد السخاوي رواية تستدل منها على ذلك، حيث يقول في ترجمته لعثمان فخير الدين البكري التبلاوي القاهري (ت ١٤٢٦هـ/١٤٢٦م) خيازن الكتب بالمدرسية المحمودية أنه واستقر فيها بعد عزل السراج عمر أمام واقفها بتفريطه .... واختبرت فنقصت نحو مائة وثلاثين مجلدة . واستمر الفخر . أي عثمان فخر الدين ـ يباشرها بقوة وصرامة وجلادة وعدم التفات إلى رسالة لكبير أو صغير.. إلى أن رفع فيه شخص أنه يرتشى في السر فاختبرت الكتب وفهرست فنقصت العشر سواء لأنها كانت أربعة آلاف مجلدة فنقصت أربع مائة فألزم بقيمتها فقومت بأربعمائة دينارآ فباع فيها موجوده وداره(٢) كما يروى السخاوى أن على بن أحمد القرشي القلقشندي خازن الكتب بالمدرسة الأشر فية برسباي وأنه حضر مبيع كتب مخلفة من بعضهم ومن جملتها ولسان العرب، في اللغة بخط مؤلفه فلم يتبين إليه أحد، فرام آخذه لحسن موقفه عنده وزاد فيه فانتدب عند ذلك للزيادة من بعض الأعيان بحيث بلغ ثمناً كبيراً لا يستطيع الشيخ الوفاء به، وخشى من الزيادة ثمنه في الحال فلا يقدر فأعرض عنه مع تعلق خاطره به، فلما صارت إليه هذه الوظيفة كانت النسخة بعينها أول شيء أخرج له حين التسليم والعرض، والأعمال بالنيات، (٢). ومن هاتين الروايتين نقف على أن إجراءات التسليم والتسلم وجرد المكتبة كانت متبعة في المكتبات المملوكية.

وإذا كانت الثبوت أو السجلات قد أعدت لإثبات ملكية المكتبة لمجموعاتها من الكتب ولأغراض الجرد والتسليم والتسلم في نفس الوقت، فإن الفهارس كانت تعد لتيسير استخدام هذه الكتب والوصول إليها بسهولة وسرعة من جانب المستفيدين والعاملين على السواء. والفهرس هو نتاج عملية الفهرسة، وهو لفظ فارسى معرب، إذ يعنى الفهرست

<sup>(</sup>١) راجع ما كتبناه عن ذلك بالتفصيل ص٣٤ من الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٢) السخاوى : الضوء اللامع، جـ٥ ص ١٤٣ ـ ١٤٤ . وأنظر الملحق الثالث بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق جـ٥ ص ١٦١؛ التبر المسبوك، ص ٢١-٤٥.

بالفارسية: الكتاب الذي تجمع فيه أسماء الكتب (١)، أي ثبت أو قائمة بما تحتويه المكتبة من مؤلفات. ولقد فطن المماليك إلى أهمية دور الفهرس في المكتبة (٢)، فحرصوا على إعداد الفهارس لمكتباتهم لاسيما كبيرة الحجم وعدد الكتب. فيذكر السخاوي في ترجمته لابن حجر العسقلاني أنه عندما تولى خزن الكتب بالمدرسة المحمودية ،عمل لها فهرسا على الحروف في أسماء التصانيف ونحوها وآخر على الفنون، (٦). وعلى الرغم من أن هذا الفهرس لم يصل إلينا، إلا أننا نستنتج من هذه الإشارة وجودنوعين من الفهارس استخدمت في المكتبة المحمودية هي فهرس هجائي بعناوين أو أسماء الكتب وفهرس بالموضوع. والسؤال عما إذا كان الأخير مصنفا أم هجائيا بالموضوعات وماهية البيانات بالموضوعات وماهية البيانات البيليوجرافية التي كانت تعطى عن كل كتاب، وكيفية ترتيبها. ولم تزودنا تلك الاشارة بما يشفي الغليل بهذا الخصوص.

ويتحدث الغزى عن مكتبة عبد الله يعقوب التي بلغت عشرة آلاف مجلداً فيقول: وجعل لها فهرساً مجلداً مستقلا يذكر فيه الكتاب ومؤلفه(2). وعلى الرغم من أن هذا

<sup>(</sup>١) راجع : ابن منظور : نسان العرب، جـ٦ ، ص١٦٧ ، راجع أيضا آدى شير : كتاب الألفاظ الفارسية المعرية، ﴿ بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ١٩٠٨ ، جـ٢٢.

<sup>(</sup>۲) جديير بالذكر أن الفهرسة تعتبر من أقدم العمليات الغنية المكتبية، فقد صاحبت نشأتها بداية نشأة المكتبات. فقد وجدت فهارس وجدت فهارس المكتبات آشور بانيبال بالعراق القديم، ومكتبة الإسكندرية بمصر البطامية، كما وجدت فهارس لمكتبات الأديرة والكنائس في أوروبا في العصور الوسطى. وأما العصر الإسلامي الوسيط فقد وجدت فيه العديد من الفهارس منها فهرس مكتبة بيت الحكمة في بغداد زمن الخليفة العباسي الرشيد ( ۱۷۰ – ۱۹۳ هـ / ۱۹۳ م. ۱۳ م. ۱۳

<sup>(</sup>٣) السخاوى : الجواهر والدرر، (مخط)، ورقة رقم ٧٨٢، وراجع الملحق الثالث بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٤) الغزى : الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة، جـ٧، ص١٨٨.

الفهرس لم يصل إلينا، ورغم ايجاز عبارة الغزى، إلا أننا نضع أيدينا على شكل هذا الفهرس المستخدم فى تلك المكتبة، وهو كالكتاب يرجع إليه الطالب لأغراض التعرض على محتويات المكتبة. فقد صرحت العبارة بذلك ، فهرسا مجلدا مستقلا، ، كما دلتنا هذه العبارة أيضا على البيانات البيليوجرافية التى كانت تسجل عن كل كتاب وهى عنوان الكتاب واسم مؤلفه.

وفي وثيقة (١) ترجع إلى عام ١٤٧٣هـ/١٤٧٩م نجد فيهرسا لمكتبة خاصة أوقفها صاحبها الشيخ عيسى بن عبد الرحمن الزواوي على مكتبة الجامع الأزهر. وقد رتب هذا الفهرس ترتيبا مصنفا برؤس موضوعات واسعة، وإن لم يبرز هذه الرؤس في سطور مستقلة أو تمييزها، بل يسمى الموضوع ثم يسرد الكتب فيه. وقد حصر محقق وناشر الوثيقة الدكتور عبد الله إبراهيم الموضوعات على النحو التالى: القرآن الكريم والتفسير (سطره) ؛ القراءات (سطر٢) ؛ الحديث ومصطلحه (سطر٧) ؛ التصوف (سطر ٨) ؛ الفقه (سطر ٢٠)، أصول الفقه (سطر ٢٧) ؛ الفرائض والحساب (سطر ٢٠)، النحو (سطر ٢٠)، التاريخ أصول الدين (التوحيد) (سطر ٢٧) ؛ المنطق (سطر ٣٠) ؛ الطب (سطر ٣٠) ، اللغة (سطر ٣٠) ، المعرب المعرب

ومن دراستنا لهذا الفهرس يمكن أن نخرج بالمؤشرات التالية:

١ - جاء ترتيب الفهرس موضوعيا، وتحت الموضوع يسرد الكتب بدون نظام محدد.

٢ ـ تضمن كل كتاب البيانات البيليوجرافية الآتية: الكلمات الدالة في عنوان الكتاب وليس العنوان الكامل، عدد الأجزاء، وأحيانا عدد النسخ من كل كتاب.

٣ ـ يذكر اسم المؤلف أحيانا، ويكتفى غالبا بالجزء الأشهر فقط دون ذكر الإسم كاملا.
 وأحيانا يكتفى بذكر اسم المؤلف عوضا عن عنوان الكتاب، وأحيانا أخرى كان يكتفى بعنوان الكتاب دون ذكر اسم المؤلف.

<sup>(</sup>١) وثيقة عيسى الزواوي رقم ٧٨، محفظة ٢٨، دراسة وتحقيق ونشر عبد اللطيف إبراهيم، ١٩٦٢.

٤- يخلو الفهرس من علامات الترقيم(١).

نذكر مثالا من هذا الفهرس بما جاء في سطور ١٠ - ١٦، والتي يتحدث فيها عن كتب الفقه، وهو يلقى الضوء على جميع الملاحظات السابقة.

و.. كتب الفقه المدونة كاملة في جزء التقيد على المدونة للغرباني في جزء ثلاث تقاييد على المدونة لم يعرف مؤلفهما في ثلاث أجزاء لابن يونس جزأن على المدونة ابن الحاجب الفرعي نسختان شرح ابن الحاجب لابن عبد السلام ستة اجزاء التوضيح على ابن الجاحب أربعة اجزاء شرح ابن الحاجب للثعالبي ثلاثة اجزاء جزء واحد للقاشاني التلقين جزء شرح التلقين ثلاثة اجزاء عيون المسايل جزء المختصر للشيخ خليل أربع نسخ شرح المختصر ليهرام نستختان أربع مجلدات جزء واحد من يهرام الرسالة لابن ابي زيد أربع نسخ شرح الرسالة لابن ناجي جزء وجزء ثالث من كلام الجزولي على الرسالة وجزء ثالث من شرح ابن جلاب شرح البيوع للقباب في جزء للقباب جزء مجموع جزء ثالث من شرح ابن جلاب شرح البيوع على بقية محتويات هذا الفهرس.

وفى وبثيقة أخرى ترجع إلى عام ٩١٩هـ/١٥١٢م نصادف فهرسا لمكتبة خاصة أوقفها صاحبها الشيخ على الإبشادى على الجامع الأزهر أيضا. ويبدأ الفهرس من السطر الثانى والعشرين من الوثيقة وينتهى فى السطر الثالث والستين. ومن دراسة هذا الفهرس نخرج بالمؤشرات التالية:

١ - ليس هناك طريقة معينة استخدمها الفهرس في ترتيب الكتب، وإن كان هناك حرص على ذكر القرآن الكريم وتفسيره وعلومه أولا، ثم كتب الحديث ثم الفقه...

٢ - البيانات الببليوجرافية التي يسجلها عن كل كتاب غير موحدة وغير منتظمة
 كالفهرس السابق - فهو يعطى هنا عنوان الكتاب واسم المؤلف أحيانا ، وعدد المجلدات
 وعدد النسخ أحيانا .

<sup>(</sup>١) راجع: شعبان عبد العزيز خليفة، المصدر السابق، ص٣٣

<sup>(</sup>٢) وثيقة على الإبشادي رقم ٢٧٨ ، محفظة ٤٣ ، دراسة وتحقيق عبد اللطيف إبراهيم ، ١٩٦٢ .

٣ ـ يتميز هذا الفهرس عن سابقة بأنه يذكر أحيانا الحالة المادية للكتاب مثل مصحف شريف حمايلي يجلد أحمر.

٤ - يخلو هذا الفهرس كسابقة من علامات الترقيم(١) .

ونذكر فيما يلى مثالا من هذا الفهرس مما جاء في سطر ٣٦ ـ ٣٨ من الوثيقة:

... ومجموع فيه معين الحكام وما معه مجلد وتفسير المنامات جزء كبير مجلد والمستجاد مجلد ومجموع فيه الازوردية مجلد وفتوح مصر مجلد وشواهد العينى الصغرى مجلد وحاشية المغنى للدمامينى مجلد ودولة الإسلام للذهبى مجلد وزيله السخاوى مجلد والشفا مجلد وسراج الملوك مجلد وشرح الموطأ مجلد وابن عقيل مجلد والانتفاء للقرافى مجلد والقدورى حمايلى مجلد والشامل ليهرام مجلد وحيوة الحيوان مجلد (۱).

والحقيقة أن هذه الفهارس التي أوردنا مثالا لها وغيرها من فهارس العصر الإسلامي الوسيط، بما في ذلك عصر سلاطين المماليك، كان يغلب عليها وظيفة قائمة الجرد أكثر من قائمة الإيجاد (٢) حسبما أسلفنا، حيث كانت هذه وظيفة قائمة الرف التي تلصق على مدخل كل قسم أوعلى الرفوف (١). فغالبا ما كان ينصب الاهتمام أساسا في هذه الفهارس على ذكر عدد الكتب وعدد المجلدات والأجزاء من كل كتاب، مع عدم الاهتمام بذكر أماكن تواجد الكتب بالمكتبة. وعلى الرغم من أن البيانات البليوجرافية كانت مختصرة بشكل واضح وتخلو من علامات الترقيم إلا أنها كانت تحوى كل التفاصيل المطلوبة في ذاك الوقت للتعرف على الكتب في سهولة ويسر.

<sup>(</sup>١) راجع: شعبان خليفة: المصدر السابق، ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) وثيقة على الإبشادي رقم ٢٧٨ ، محفظة ٤٣ ، دراسة وتحقيق عبد اللطيف إبراهيم، ١٩٦٢ ، ص ٤٠ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع حاشية رقم ٢، ص ١٧٩ من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٤) يذكر المقريزى أن الفاطميين عرفوا هذا النوع من الفهارس حيث كانت خزانة القصر مصنفة إلى موضوعات، لكل موضوع توضع كتبه في خزانة وعلى كل خزانة علقت لائحة مثبت فيها ما في الخزانة من كتب، ومن المرجح أن المماليك قد عرفوا هذه الطريقة عن طريق الفاطميين. راجع: المقريزى: الخطط، حـ٢ ص٢٥٤.

وعادة ما يرتبط الحديث عن الفهرسة بالحديث عن التصنيف، ذلك لأنهما شقين لعملية واحدة هي التنظيم أو الاعداد الببليوجرافي. ويقصد بالتصنيف متجميع الكتب ذات الموضوع الواحد في مكان واحد، تسهيلا لتناولها من قبل رواد المكتبة من قراء وباحثين وغيرهم، ومن قبل العاملين بالمكتبة كذلك. وخاصة المناولين. والتصنيف بهذا المعنى وجد في المكتبات العربية في العصور الوسطي(١) بما فيها مكتبات العصر المماليكي. ولو أن كلمة تصنيف لم تستخدم للدلالة عليه، إلا أنه استخدمت كلمات أخرى بديلة توحى بنفس المعنى كالترتيب أو التنظيم أو الاعتبار أو تفصيل الفنون أو العلوم أو غير ذلك من مصطلحات العصر.

ولم تتضمن المصادر الخاصة بتاريخ مصر إيان العصر المملوكي أي إشارات نستدل منها عن وجود نظام أو نظم خاصة للتصنيف تم تطبيقها واستخدامها بشكل عملي في المكتبات المملوكية لتنظيم مجموعاتها من الكتب، وإن زخرت في الوقت نفسه بالحديث عن الكتب، والمؤلفات التي تصنف العلوم - من الناحية النظرية - مثل إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد الملككيفاني (ت٩٤٩هـ/١٣٤٨ م)، ودمسوسوعات العلوم بالبسطامي (سا١٩٨هـ/١٥٠٩م)، دوإنمام الدراية لقراء النقاية، للسيوطسي (ت١٩٤١هـ/١٥٠٩م) وغيرها كثير.

وكتاب وإرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، للأكفانى(Y) مثلا يعكس نظرة بعض علماء ذلك العصر ومنهم الأكفانى للعلوم، وتعاملهم معها وتنظيمهم لها، خاصة وأنه عاش فى القاهرة ودرس الطب فى جامع ابن طولون والبيمارستان المنصورى. وقد بدأ المؤلف كتابه بمقدمه(Y) تحدث فيها عن شرف العلم وشروط التعليم، وضمنها أسماء بعض

<sup>(</sup>۱) من ذلك مكتبات الفاطميين في مصر حيث كانت مصنفة موضوعيا كما أشرت سلفا. فقد ذكر أأبو شامة عند عرضه لنهاية هذه المكتبات أن الكتب قد أخرجت من أماكنها وخزائنها و «اختلط أدبيها بنجوميها، وشرعيها بمنطقيها ، وطبيها بهندسيها وتواريخها بنفاسيرها، راجع: ابو شامة: الروضتين، جـ١، ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) السنجاوى، محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى الأكفانى: إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، تحقيق عبد الطيف محمد العبد، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصربة، ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ١٤ ـ ٣٢.

المؤلفات في التاريخ والآدب التي يرى أن أولى واجبات المتعلم أن يدرسها. ثم عقد فصلا بعنوان حصر العلوم قسم فيه العلوم إلى قسمين رئيسيين هي : العلوم المقصودة لذاتها ، والعلوم المقصودة لغيرها، وكل قسم فرعه إلى فروع، ثم بدأ في بسط الفروع، وذلك بذكر العلم ثم تعريفه وموضوعه ومنفعته مع الإتيان بنماذج مختارة من الكتب المؤلفة فيه ما بين مختصرات ومتوسطات ومبسوطات. وقد جاءت خطته لتصنيف المعرفة على النحو التالى:

### أولا ـ العلوم المقصودة لذاتها، وهي نوعان:

#### ١ - العلوم الحكمية النظرية وتشتمل على ثلاثة فروع:

- (أ) العلمى الألهى والعلوم الشرعية، وهى علم النوايس علم القراءات علم رواية الحديث علم النفسير علم دراية الحديث علم أصول الدين علم اللغة علم الجدل علم الفقه .
- (ب) العلم الطبيعى ويشتمل على عشرة فروع هى: علم الطب علم البيطرة علم الفراسة علم الطبيعى ويشتمل على عشرة فروع هى: علم الطبيعات علم السيمات علم السيمات علم الفلاحة علم الفلاحة -
- (ج) العلوم الرياضية وتشتمل على: علم الهندسة علم عقود الأبنية علم المناظر علم المرايا المحرفة علم مراكز الأثقال علم المساحة علم أنباط المياه (أى استخراجها) علم الأثقال علم الابتكامات علم الآلات الحرية علم الآلات الرومانية علم الهيئة علم الزيجات والتقاويم علم المواقيت علم الأرصاد علم تستطيح الكرة علم الآلات الظلية علم العدد علم الحساب المفتوح علم حساب التخت والميل علم الجبر والمقابلة علم حساب الخطأين علم الدور والوصايا علم حساب الدرهم والدينار علم الموسيقى علم حساب الدرهم والدينار علم الموسيقى .

### ٢ ـ العلوم الحكمية العملية وتشتمل على ثلاثة فروع أيضا :

(أ) علم السياسية.

- (ب) علم الأخلاق.
- (جـ) علم تدبير المنزل.

#### ثانيا ـ العلوم المقصودة لغيرها وهي نوعان كذلك:

- ١ علم الآداب (وهي العلوم العربية) وتنحصر في عشرة علوم هي :
  - (أ) علم الأدب.
  - (ب) علم اللغة.
  - (ج) علم التصريف،
    - (د) علم المعانى.
    - (هـ) علم البيان.
    - (و) علم البديع.
    - (ز) علم العروض.
    - (ح) علم القوافي.
      - (ط) علم النحو.
  - (ى) علم قوانين الكتابة.
  - (ل) علم قوانين القراءة.
    - ٢ علم المنطق (١):

ويتصبح من دراسة هذه الخطة التصنيفية أن الأكفانى قد تأثر فى بناء خطته بنظرية الفارابى فى تصنيف العلوم التى صرح بها فى كتابه «إحصاء العلوم» (٢) وقد جعلها على قسمين هما:

<sup>(</sup>١) السنجاوى: المصدر السابق، ص ٢٢.١٤

<sup>(</sup>٢) الفارابي : إحصاء العلوم، تعقيق عثمان أمين، القاهرة، مكتبة الأنجاو المصرية ١٩٦٨.

١ - العلوم النظرية وتشمل:

العلم الرياضي - العلم الطبيعي - العلم الإلهي .

٢ - العلوم العلمية وتشتمل:

علم الأخلاق. علم السياسة.

والقسم الأول يقابل والعلوم الحكمية النظرية، عند الأخفاني بنفس فروعها، بينما يقابل القسم الثاني والعلوم المحكمية العملية، بنفس فروعها أيضا.. لكن الأكفاني زاد في عدد العلوم وفصلها. وبعد تصنيف الأكفاني هذا من أقرب نظم النصنيف العربية إلى النظم المحديثة، ذلك أنه أعتمد على مسح بليوجرافي للكتب وليس مجرد التقسيم الفلسفي المجرد للمعرفة. لذلك اعتبره محمد فريد وجدى التصنيف المعتمد عند العرب، وذلك عندما تحدث عن العلم عند العرب في مادة علم في ودائرة معارف القرن العشرين، (١) . هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن معظم من أتى بعد الأكفاني مثل القلقشندي، وطاش كبرى زاده قد تأثروا بتصنيفه للمعرفة. فقد عقد القلقشندي في كتابه وصبح الأعشى، فصلا (٢) بعنوان والمقصد الثاني في ذكر العلوم المتداولة بين العلماء، والمشهود من الكتب المصنفة فيها ومؤلفيهم، (٣) . وهو تلخيص لكتاب وإرشاد المقاصد، وأخذ منه أسماء العلوم وأهمل تعريفاتها، وذكر الأمثلة من الكتب كاملة، وفي أحيان قليلة يزيد عليها، وقد لوحظ أن ذلك النقل والتلخيص قد أوقع القلقشندي في حيرة عندما تحدث عن علم السيمياء (١) الذي اكتفى الأكفاني بتعريفه ولم يورد فيه أمثله للكتب (٥)، مما اضطر القلقشندي إلى ذكر الذي اكتفى الأكفاني بتعريفه ولم يورد فيه أمثله للكتب (٥)، مما اضطر القلقشندي إلى ذكر

<sup>(</sup>١) محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين، مج ١١، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) القلقشندى: صبح الأعشى في صناعة الانشا، جـ ١ ص ٤٦٧ ـ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق جـ١ ، ص٤٦٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص٤٧٥.

<sup>(</sup>٥) الأكفاني: إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، ص١٢٥.

عبارة تخرجه من المأزق فقال «رأيت فيه كتبا مجهولة المصنفين» ولعل الأصل الرابع الذى خصصه القلقشندى لعلم الهندسة (Y) هو أفضل الأمثلة التى توضح النقل الكامل من إرشاد القاصد حيث تطابق فيه ترتيب العلوم ، والاقتصار على نفس الأمثلة . كما أن نفس عبارة الإرشاد نصادفها في علم المناظر(Y) ، وعلم المساحة (Y) ، وعلم الآلات الروحانية (Y) .

وأما طاش كبرى زاده صاحب ومفتاح السعادة و(١) ، فقد اقتبس هو الآخر من الإرشاد جميع تقسيماته للعلوم بنفس عناوينها وتعريفاتها وأمثلتها . لكنه كان يزيد على الأكفانى فى ذكر الأمثلة من الكتب، وكلما ذكر كتابا ترجم لصاحبه وذكر مؤلفاته . ولعل الشعبة السابعة من الدوحة الرابعة (٢) والتى خصصها لفروع علم الهندسة (٨) هى من أفصل الأمثله التى توضح النقل من الإرشاد حيث تطابقت فيها التعريفات فيها التعريفات والأمثلة .

وأيا ما كان الأمر، فدمة سؤال يطرح نفسه هو: هل كان هناك استخدام من قبل المكتبات المملوكية لتصنيف الأكفائي أو لغيره من أنظمة التصنيف ؟ هذا ما سكتت عنه الأصول والمصادر. فلا توجد إشارة واحدة في المصادر الخاصة بالعصر المملوكي يمكن أن نستدل منها على إجابة لذلك. ومع ذلك فسمن المرجح أن بعض المكتبات المملوكية قد استفادت من تصنيف الأكفائي في تنظيم مجموعاتها، ولاسيما

<sup>(</sup>١) القلقشندى: المصدر السابق، والجزء ، ص ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: جـ٢، ص ٢٧٦ ـ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) الاكفاني: إرشاد القاصد، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ص١٤٠.

<sup>(</sup>٦) طاش كبرى زاده، أحمد بن مصطفى: مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم، تحقيق كاهل كامل بكرى، وعبد الوهاب أبو النور، القاهرة، دار الكتب الحديثة، ١٩٧١ .

<sup>(</sup>٧) قسم طاش كبرى زاده كتابه إلى طرفتين (أى بابين) ، وكل طرفة منهما تنقسم إلى عدة دوحات (آى فصرل) ، وكل دوحة تتفرع إلى عدة شعب (أى مباحث) .

<sup>(</sup>٨) أنظر: المصدر السابق، ص ٣٧٥، وما بعدها، وقارن ذلك بالأكفاني: إشاد القاصد، ص ١٣٦ ـ ١٣٧، ٥٣٠. (٨) أنظر: المصدر السابق، ص ١٣٦ ـ ١٣٧. ١٣٧. .

المكتبات التى تقتنى مثل هذا الكتاب مثال ذلك مكتبة الإبشادى(١)، حيث ورد اسم كتاب اررشاد القاصد، ضمن مجموعة الكتب التى وقفها على الجامع الأزهر، وكذلك كتاب تعريفات العلوم وموضوعاتها،(٢) وهو كتاب في تصنيف العلوم، كان ضمن مقتنيات المدرسة الجمالية الاستادارية، ثم انتقل إلى مكتبة المدرسة الناصرية، التي أقامها فرج بن برقوق على أنقاض الجمالية.

وعلى كل حال، فقد كانت المكتبات المملوكية تحتوى على عدة دواليب أو كتبيات كبيرة أو صغيرة وخزانات مصنوعة من الخشب. كما وجد فى بعض المكتبات أرفف خشبية مثبتة فى جدران الحائط لوضع الكتب عليها. ومن المحتمل أن الكتب التى تعاليج موضوعا واحدا، كانت توضع، أى تصنف فى دولاب مستقل أو جزء منه أو على رف خشبى واحد. كذلك وضع الموضوعات المتقاربة فى التصنيف مثل الفقه وأصوله، والحديث ومصطلحه ورجاله، واللغة والبلاغة، إلى غير ذلك من العلوم فى أمكنة متقاربة على الأرفف. ذلك لأن تجاور كتب الموضوع الواحد، وكذا الموضوعات المتشابهة ذات العلاقة التى تربط بينها، ييسر التعرف عليها بسهولة، وسرعة تناولها، ولا يتعب مناولها. وأما المخطوطات النادرة والكتب غير المجلدة والوثائق. والرسائل والمصاحف، فمن المرجح أنها كانت تحفظ فى دواليب أو صناديق من الخشب.

ولسهولة وسرعة اخراج الكتاب من بين غيره من الكتب، يحتمل أنه كان يكتب على كل دولاب أو صندوق أو رف أو ورقة بعناوين الكتب التي يحويها. وكان يكتب عنوان الكتاب على جانب آخر الصفحات من أسفل (٣) ليسهل على المناول أو الخازن التعرف عليه وهو ما نطلق عليه اصطلاحا لفظ التكميب (٤). ولأن الكتب كانت تنضد بشكل أفقى

<sup>(</sup>١) وثيقة الإبشادى، رقم ٢٧٨ محفظة ٤٣، دار الوثائق، نشر عبد اللطيف إبر اهيم، ١٩٦٢.

 <sup>(</sup>٢) البيمناوى: ناصر الدين ابى سعيد بن عمر: تعريفات الطوم ومومنوعاتها، ميكروفيلم رقم ٤ معارف عامة،
 معهد المخطوطات العربية، القاهرة.

<sup>(</sup>٣) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم، ص ١٧١, ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) لم يكن مصطلح التكعيب مستخدما في العصر المملوكي، وقد تم استخدامه هذا للدلالة على الإجراء التنظيمي الذي يسبق وضع الكتب على الرفوف أو تنصيدها.

على أن يكون أول الكتاب إلى أعلى وكعبه جهة اليمين<sup>(١)</sup>، فقد كانت كتابه العنوان تظهر بشكل واضح وفى اتجاه واحد. ولكن يبدو أن طول عناوين الكتب فى معظم الأحيان - قد حال دون كتابة أخرى على طرف الصفحات من أسفل كاسم المؤلف<sup>(٢)</sup>.

وكإجراء فنى أخير، كانت توضع الكتب فى أماكنها على الرفرف أو فى الخزائن أو الدواليب، وهو ما كان يعرف بالتنضيد. والتنضيد من نضد، ونضد الشيىء أى جعل بعضه فوق بعض منسقا كما يقول ابن منظور. والتنضيد بهذه الطريقة يخالف ما تعارف عليه المكتبيون اليوم. فالكتب تنضد أو ترفف الآن بشكل رأسى وليس أفقى، على أن يكون كعب الكتاب المثبت عليه رقم طلب الكتاب فى مقابل الناظر لسهولة استخراجه. وكان الخارن أو المناول عادة ما يقوم بمهمة التنضيد، وذلك وفقاً لقواعد وآداب معينة كانت تعرف بآداب تنضيد الكتب. منها ما ذكره إبن جماعة والعملوى ما نصه ديراعى كانت تعرف باداب تنضيد الكتب باعتبار علومها فيضع الأشرف أعلى الكل، فإن استوت كتب فى فن فليراع شرف المصنف فيجعله أعلى، ثم يراعى التدرج، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل، ثم كتب الحديث ثم تفسير القران، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، ثم أصول النقه، ثم الفقه، ثم النحو والتصريف، ثم أشعار العرب ثم العروض وهكذا. دولا يضيع ذات المقطع الكبير فوق ذوات الصغير كيلا يكثر تساقطهاه (٤٠).

ومن دراستنا لهذا النص نستنتج أن كل شيء في المكتبات المملوكية كانت له قواعد وآداب واجراءات معينة، حتى تصفيف الكتب، أو تنضيدها، كما نستنتج أن ثمة علاقة وثيقة بين التصنيف والتنضيد، وأنهما أقيما على أساس فلسفى ونظام دقيق، وهو شرف أو منزلة العلوم والمعارف وكذلك منزلة المؤلفين، كما أن هذه القواعد لم تغفل الإجراءات

<sup>(</sup>١) راجع: ابن جماعة: المصدر السابق، ص ١٧١ ، ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) محمد مجاهد الهلالي: خزائن الكتب العباسية، ص ١٤١ . راجع:

<sup>-</sup> Youssef EL Eche, Les Biblietheques Arabes, p.223.

وقد ذكر فرانز روزينتال في كتابه. مناهج البحث عند العلماء المسلمين. ص ٣٤، أن جروهمان أورد في مقالة له صورا توضح طريقة تصنيف وتنصيد الكتب.

<sup>-</sup>Grohmann, A., Bibliotheken und Bibliaphilen im qslamichen Orienti in Festschrift der National Bibliothek in Wien, 437 (Vienna, 1926).

 <sup>(</sup>٤) ابن جماعة: المصدر السابق، ص١٧٠ ـ ١٧١ وقارن: العلموى: المصدر السابق، ص١٣٥ وونتدال: المرجع السابق،
 ص٣٣٠.

العلمية البسيطة ومنها طريقة تنضيد المؤلفات حسب حجمها حرصا على سلامتها فلا تعوج أو تسقط فتمزق، وعلى سلامة من يتعامل معها كذلك.

وهكذا يتبين لنا أن المكتبات المملوكية لم تكن مجرد مؤلفات كثيرة حفظت فى خزائنها، أو على رفوفها فقط، بل كانت مصنفة وفهرسة بطريقة تيسر استرجاع أى منها فى أقل وقت وبأيسر الطرق. وإن دل هذا على شىء، فإنما يدل على أهمية الكتاب والمكتبات فى مصر إبان الفترة الزمنية موضوع الدراسة.

ولم تقف عناية منشئو المكتبات إبان العصر المماليكي عند هذا الحد، بل وجهوا جزءا من اهتماماتهم نحو صيانة المجموعات بما يجعلها في حالة مادية مناسبة تعكنها من آداء المهام التي أنيطت بها. يدلنا على ذلك ما جاء في حديث صاحب وتذكرة السامع والتكلم، عن نسخ الكتب ومطالعتها وصفها، يقول ابن جماعة وإذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا، منشورا بل يجعله بين كتابين أوشيئين أو كرس الكتب المعروف، كيلا يسرع تقطيع حبله، وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تخت خشب أو نحوه، ولا يضعها على الأرض كيلا تندي أو تبلي، (١) ولعل هذا يفسر لنا سر حفظ الكتب المملوكية بصفة عامة في حالة جيدة . بحيث لم تعد عليها عوادي الزمن.

والتساؤل الذي يطرح نفسه هذا هو: لماذا لم تستخدم المكتبات المملوكية طريقة الترفيف الرأسية المستخدمة حاليا، وهي أقرب إلى المنطق وحسس التنسيق، كما أنها تسهل عملية الحصول على الكتب من على الأرفف والدواليب؟. ولا يمكن الإجابة على هذا التساؤل بشكل قاطع، إذا أن المصادر العربية لم تسعفنا بذلك، حيث لم يرد عن التنضيد سوى اشارتين تحدث فيها المؤرخين(٢) عن آدابه وفلسفته ولم يتطرقوا من قريب أو من بعيد إلى أسباب ذلك. أما الدفع بالقول أن طريقة التنضيد الأفقية كانت الأوفق والأفضل للكتب المخطوطة في ذلك العصر، وذلك حفظا على سلامتها وسلامة جلودها فهو قول يرده ما وصلنا من مخطوطات ترجع إلى العصر المملوكي، وهي

<sup>(</sup>١) ابن جماعة : المصدر السابق، ص ١٧٠ ؛ وقارن : المصدر السابق، والصفحة ؛ وراجع ايضا : روزتنال : المرجع السابق ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن جماعة : تذكرة السامع، ص ١٧٠ ـ ١٧١، العلموي : المعيد في أدب المفيد: ص١٣٥٠.

لازالت تحتفظ بتماسكها وصلابتها ورونقها، مما يدل على أن صناعة الكتاب في مصر المملوكية قد بلغت درجة كبيرة من الجده والقوة ودقة التنظيم.

وعلى كل حال، فإن خازن الكتب أو المناول فى المكتبة المملوكية، عادة ما كان يقوم بمهمة التنصيد<sup>(۱)</sup>، وذلك وفقا لقواعد وآداب معينة، كانت تعرف بآداب تنصيد الكتب منها ما ذكره ابن جماعة فى وتذكرة السامع، ووافقه عليه العلموى فى والمعبد فى أدب المفيد والمستفيد، من أنه ينبغى على خازن الكتب أن ويراعى الأدب فى وضع الكتب باعتبار علومها، فيضع الأشرف أعلى الكل، فإن استوت فى فن فليراع شرف المصنف فيجعله أعلى، ثم يراعى التدرج، فان كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل، ثم كتب الحديث، ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث. ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والصرف، ثم أشعار العرب ثم العروض، وهكذا.

### ٣- الإجراءات الفنية الخاصة بصيانة المجموعات:

ويعتبر التجليد أول إجراء من إجراءات صيانة الكتب. لذلك انتشر في مصر المملوكية انتشارا واسعا، وبلغ أرقى التقدم والازدهار ولاسيما في القرن التاسع الهجرى (القرن الخامس عشر الميلادي). آية ذلك الآلاف المؤلفة من المخطوطات التي وصلتنا من ذلك العصر، والتي قلما نجد فيها كتابا غير مجلد. ولم تصل صناعة التجليد في مصر إبان العصر المملوكي إلى هذه الدرجة من فراغ، وإنما ورثت ذلك من الدول السابقة عنها، وأضافت إليه أساليبا زخرفية هندسية ونباتية لتزيد من رونقها وجمالها. ومن المعروف أن العرب قد أخذوا فن التجليد عن أقباط مصر، إذ كان المصريون يستخدمون ورق البردي في تجليد الكتب كبيرة الحجم، ولما زال البردي وحل محله الورق في الكتابة، أستخدم كبديل أيضا في التجليد. وفي القرن الثالث الهجري

<sup>(</sup>۱) راجع على سبيل المثال: وثيقة جمال الدين يوسف الاسنادار رقم ۱۰۲، محفظة ۱۷؛ وثيقة رقم ۸۸۰ أوقاف، وثيقة المؤيد شيخ رقم ۹۳۸ أوقاف، وثيقة جوهر اللالا رقم ۱۰۲۱ أوقاف؛ وثيقة فرج بن برقرق، رقم ۲۳ محفظة ۱۱؛ وثيقة الغورى رقم ۸۸۳ أوقاف؛ راجع ايضا ماكتبناه من واجبات خازن الكتب في ص ۱۳۷ من هذا الكتاب.

(القرن التاسع الميلادى) أخذ الجلد يدخل فى صناعة التجليد، وكان لتوفر الجلود أثرها الفعال فى انتشار هذه الصناعة. وفى القرن الرابع المهجرى (القرن العاشر الميلادى) استخدم المجلدون نظام اللسان فى الجلا، وكانت وظيفته تغطية أطرف الورق، وكذلك لتحديد الموضع الذى يقف عنده القارىء أثناء قراءة الكتاب، كما كانوا يبطنون الكتب بالورق أو بالمقماش والحرير، وقد زودوا بعض الجلود برسوم وزخارف نباتية وهندسية (١)، ويبدو فيها الذوق الإسلامى الرفيع وهى ما تعرف اصطلاحا باسم الأغلفة المزينة، ويبدو أن المكتبات الكبيرة كانت تحوى مكانا مخصصا للتجليد يعمل به عدد من المجلدين والمذهبين والمزوقين. فكانت ترسل إليهم الكتب بعد نسخها للتجليد والتذهب وخلافه. وكانت بعض المكتبات التى ليس من العاملين فيها من هو مجلد تقوم بإرسال الكتب إلى سوق الوراقين لأغراض النسخ والتجليد، أو استثمار أحدهم للقيام بهذه المهمة داخل المؤسسة المملوكية. وتعج كتب التراجم والطبقات والسير بذكر العديد من المجلدين الذين كانوا يعملون فى المكتبات، ومن كانوا فى سوق الكتبيين بالقاهرة وينسخون ويجلدون بالأجر(٢).

وكإجراء مكمل ومدعم للتجليد، أعتبر الترميم من العمليات والواجبات التى يتعين على أمين المكتبة المملوكية القيام بها. ذلك لأن الكتب، كما هو معروف، صناعة هالكة تبلى وتصبح قديمة العهد، وقليلة النفع، حيث أنها تصبح مع الوقت وكثرة الإستخدام رثا ممزقا فتحتاج إلى الصيانة والتجليد والترميم للحفاظ عليها غى حالة جيدة. لذلك نجد العديد من الوثائق المملوكية تؤكد أن من أهم أعمال أمين المكتبة المملوكية صيانة الكتب والمصاحف والربعات، وذلك بترميمها وإصلاحها وتجليدها. فقد ورد فى وثيقة أزبك من ططخ ما نصه دعلى أن يتولى أجزاء الكتب المذكورة بالخزانة المذكورة ونفضها من الغبار وتعهدها كالعادة وصونها عما يفسدها..، (٢). كما تذكر وثيقة فرج بن برقوق ما نصه

<sup>(</sup>١) راجع: عبد الستار الحلوجى: المخطوط العربي، ص ٢٣٣ ـ ٢٤٥، شعبان خليفة: المخطوط العربي؛ دراسة في نشأته وملامحة البليوجرافية، ص٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) راجع ما كتبناه عن المجلدين والنساخ في الفصل الثاني ١٤٩ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) وثيقة أزيك بن ططخ، رقم ١٩٨، محفظة ٣١، دار الوثائق.

على أن يتولى حفظها ونفضها ويتفقد أحوالها بالإصلاح (١). وتذكر كذلك وثيقة السلطان حسام لاجين أن على خازن الكتب أن ويصونها وينظفها ويمسح الغبار عليها (١) وأما وثيقة السلطان حسن فقد أكدت نفس المعنى الذي يتعلق بصون الكتب، وفعل ما جرت عادة أمثاله في ذلك (١).

وقد جاء في نص الوقفية الواردة على ربعة بكتمر الساقى ما نصه وشرط المواقف أن لا تخرج من التربة المذكورة ولا تعار ولا تخرج إلا للإصلاح، (٤). أى لترميمها وتجليدها. وقد ورد لفظ الترميم صراحة على لسان السبكى عندما ذكر واجبات خازن المكتبة، قال: وحق عليه الاحتفاظ بها، أى الكتب، وترميم شعثها وحبكها عند احتياجها للحبك، (٥). وكذلك وثيقة الإبشادى حيث ورد ما نصه وعلى الخازن المذكور... ترميم كراريس الكتب وأوراقها من عند نفسه، هذا إن كان له قدرة على ذلك (٢)، كما ورد في مكان أخر من الوثيقة ويصرف من الربع لترميم الكتب المذكورة، (٧).

غير أننا لا نجد شيدا يدلنا على الطرق التي كان المماليك يتبعونها في ترميم مخطوطاتهم (^)، وإن كنا نرجح أنها كانت طرقا بدائية وبسيطة، تقوم أساسا على استعمال

- (١) وثيقة فرج بن برقوق، رقم ٢٦، محفظة ١١، دار الوثائق.
- (٢) وثيقة حسام الدين لاجين، رقم ١٧ ، محفظة ٢ ، دار الوثائق.
- (٣) وثيقة السلطان حسن بن قلاوون ، رقم ٨٨١ أوقاف. نشر محمد محمد أمين.
- (٤) ربعة بكتمرت الساقى رقم ٧٧ مصاحف، دار الكتب المصرية . راجع الملحق الأول، لوحة رقم ٣ بآخر الرسالة .
  - (٥) السبكى : معيد النعم، ص ١١١.
  - (٦) وثيقة الإبشادي رقم ٢٧٨ ، محفظة ٤٣.
    - (۲) المصدر السابق.
- (٨) جدير بالإشارة أن المكتبات العربية السابقة على المملوكي لجأ بعصنها إلى تبخير الكتب كإجراء علاجي يستهدف الإبقاء عليها بعد تعرضها للخرم (أي التمزق) أو تغيير رائحتها، ومن ذلك أن سعيد بن المبارك المعروف بابن المبارك (٣٥ هـ ١١٧٣م) كانت كتبه قد غرقت وهر غائب فلما حملت إليه بخرها بالإدن وهي مادة تستخرج من الصمغ فطلع على عينيه فأحدث له العمي، وكان قد استخدم نحوا من ثلاثين رطلا، من الإدن في ذلك. راجع / ياقوت الحموى : معجم الأدباء، جـ ١١، ص٢٢٢؛ ابن خلكان ك وفيات الاعيان، جـ ٢٠ ، ص٢٨٣ وما بعدها.

الصمغ والنشا في لصق ما يتمزق من الأوراق، وإعادة تجليد الكتب. وأغلب الظن أن هذه العملية كان يقوم بها المجلدون أنفسهم، ولم تكن قد أصبحت بعد مجالا للتخصص. لكن توافر الاهتمام والعناية بترميم ما يتعرض للتلف من كتب المكتبات المملوكية لهو في حد ذاته دليل آخر على وجود وعى وجود وعى مكتبى كبير لدى أولئك القوم، ويعتبر انعكاسا طيبا لما كان يحتله الكتاب والمكتبات في حياتهم من مكانة واهتمام كبيرين (١)، وما يستتبع ذلك من ازدياد الوعى العلمى والثقافي لديهم.

من كل ما تقدم يتبين لذا أن المكتبات المعلوكية استخدمت النظم والإجراءات الفنية التى من شأنها تدبير مجموعات الكتب المناسبة، فتعددت قنوات ومصادر التزويد ما بين شراء ووقف وإهداء ونسخ. فضلا عن إعداد هذه المجموعات إعدادا فنيا وفقا لنظم وقواعد مقننة. وقد تجلى ذلك في إعداد السجلات الخاصة بالتسجيل إثباتا الملكية ها المكتب ولأغراض الجرد والمراجعة. كما أستخدمت قواعد ونظم معينة لترتيب المجموعات وتنظيمها بيليوجرافيا. كذلك حرصت المكتبات على أن تكون مجموعاتها في حالة جيده دائما، وذلك من خلال تجليدها وترميمها وصيانتها. ولم تكن هذه النظم والإجراءات الفنية غاية في حد ذاتها، ولكنها كانت وسيلة لتيسير سبل الإفادة من المجموعات المكتبية، وهي الهدف المستهدف من إنشاء أي مكتبة، أو ما نطلق عليه الخدمات والأنشطة. وهو ما سنتناوله تفصيلا في الفصل التالي من الكتاب.

<sup>(</sup>١) راجع: عبد الستار الحلوجي: المرجع السابق، ص٢٤٥.



# الفصل الرابع

# الخدمات والأنشطة في المكتبات الملوكية

- ١ \_ مواعيد فتح المكتبات المملوكية، وساعات العمل فيها.
- ٢ المستفيدون من المكتبات المملوكية : فئاتهم، وأعدادهم.
  - ٣ ـ أنواع الخدمات المكتبية.
  - ـ خدمات الاطلاع الداخلي والنسخ.
    - . خدمات الإعارة الخارجية.
- خدمات أخرى : إرشاد القراء الخدمات البليوجرافية -الخدمات التعليمية.
  - ٤ ـ تقييم الدور التربوى للمكتبة المملوكية.
- وجه الشبه والاختلاف بين المكتبات المملوكية والمكتبات
   الأوروبية المعاصرة لها، ومدى الاتصال بينهما.



ليس ثمة شأن في أن المحك الرئيسي لمدى نجاح أي مكتبة في آداء رسالتها هو قدرتها على توفير الكتاب المناسب للقارىء في الوقت المناسب، ومن ذلك تنبثق جميع الإجراءات والعمليات التي تتم في المكتبة. أذ أن الهدف من اقتناء الكتب وغيرها من أوعية المعلومات وتنظيمها واعد أدها فنيا وبليوجرافيا، هو تقديم الخدمة للمستفيد. وقد سبق القول أن المكتبات في مصر في عصر سلاطين المماليك قد عجت بالكتب والمؤلفات في مختلف العلوم والفنون، وذلك بفضل ما وغره مؤسسوها لها من موارد مادية وماليه وبشرية وتنظيمية وغيرها من عناءس تقديم الخدمة المكتبيه.

والحديث عن الخدمات والأنشطة في المكتبات المملوكية يفرض علينا أن نمهد لذلك بالحديث عن مواعيد فتح المكتبة لتقديم خدماتها، ثم فئات المستفيدين فيها وأعدادهم. وبمعنى آخر متى ولمن تقدم الخدمة في المكتبات المملوكية ؟ ثم نتبع ذلك بالحديث عن أنواع الخدمات والأنشطة فيها. ولأن تلك المكتبات كانت في معظمها ملحقة بمؤسسات تعليمية وتربوية، فإنه من الأهمية بمكان أن نتبع الحديث عن الخدمة فيها بعرض وتقييم الدور التربوي لها ثم نختتم هذا الفصل بدراسة أوجه الشبه والخلاف بين المكتبات المملوكية والمكتبات المعاصرة لها في أوربا وإن كانت قد وجدت اتصالات بينهما أم لا.

## ١ ـ مواعيد نتح المكتبات الملوكية :

يتضح من دراسة المصادر الخاصة بالعصر المملوكي، ولاسيما النصوص الوثائقية الخاصة بالمكتبات ومؤسساتها، أن مواعيد فتح هذه المكتبات أمام روادها كانت تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب لائحة كل منها وشروط الواقف في وثيقة الوقف. فمكتبة المدرسة الغورية، على سبيل المثال، كانت تفتح أبوابها للمترددين عليها في أيام محددة

من كل اسبوع. فقد ذكربت وثيقة الغوري ما نصه ،ويفتح الخزانة أيام الدروس يومين في الجمعة لطلبة العلم، (١). أما وثيقة جوهر اللالا الخاصة بمدرسته، فقد حددت أيام الخدمة المكتبية بثلاثة أيام في كل أسبوع وهي السبت والأحد والأربعاء(٢). بينما تحددت أيام فتح المكتبة في بعض المؤسسات الأخرى بخمسة أيام، وهي غالبا أيام الدراسة فيها. من ذلك ما تشير إليه وثيقة برقوق أن على خازن الكتب أن يفتح الخزانة في أيام الدراسة ، في كل يوم من أيام الأسبوع خلا يومى الثلاثاء والجمعة، (٣) . بينما كانت غالبية المكتبات تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع لاسيما المكتبات الملحقة بالمساجد ومؤسسات الصوفية والترب والقباب، وبعض المدارس الأخرى. فقد روى صاحب والجوهر والدرر، ، أن الإمام ابن حجر العسقلاني خازن مكتبة المدرسة المحمودية، كان يفتح أبوابها يوميا للأطلاع والقراءة والنسخ والاشتغال بالعلم الشريف(٤). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فاننا نجد كثيرا من الوثائق الخاصة بالمؤسسات المملوكية لا تتحدد أيام فتح المكتبة بدقة، ولكنها اشترطت أن تكون أيام الأفادة من المكتبة طبقا لما هو معمول به في باقى المكتبات حيث نصادف عبارة افيما جرب عليه العادة في مثل ذلك، في كشير من الوثائق المملوكية(°) ومن ناحية ثالثة ، فإن الأخبار التي تروى عن النقاش الذي كان يدور في تلك المكتبات توحى بأنها لم تكن تغلق في أوقات محددة ولكن حسبما تمليه ظروف اليوم ولأن الخازن كان نفسه من العلماء فإن بقاءه في المكتبة كان شبه دائم ليقرأ ويبحث ومن ثم فان الفرصة كانت متاحة لغيره من الرواد والمستفيدين للبقاء طوال فترة بقائه داخل المكتبة (٦) ومن الأرجح أن فترة استخدام المكتبة كانت تمتد إلى ما قبل الغروب بشكل عام،

<sup>(</sup>١) وثيقة الغورى، رقم ٨٨٣، أوقاف.

<sup>(</sup>٢) وثيقة جوهر اللالا، رقم ٨٥، محفظة ١٤، محكمة.

<sup>(</sup>٣) وثيقة برقوق، رقم ٥١، محفظة ٩، محكمة.

<sup>(</sup>٤) السخاوى : الجواهر والدرر، ورقة ١٣٨ ظهر.

<sup>(</sup>٥) راجع على سبيل المثال وثيقة حسام لاجين، رقم ١٧، محفظة ٣٠ وثيقة ببيرس الجاشنكير، رقم ٢٣، محفظة ٤ وثيقة أو زكريا يحيى رقم ١٥٤، محكمة ٢٤، وثيقة المؤيد شيخ، رقم ٩٣٨ أوقاف؛ وثيقة محمد بن قلاوون رقم ٢٥، محفظة ٤.

<sup>(</sup>٦) يحيى محمود ساعاتى : الوقف وبنية المكتبة العربية، ص١٦١.

مثلما كان مطبقا في مكتبتي المدرسة الجمالية الاستدارية والمدرسة الناصرية . فقد نصت وثيقة كل منهما (1) على أن وقت الإعارة والتداول كان يتم فيها من الصباح حتى الغروب . وهي نفس الفترة التي حددتها وقفية القاضي يحيى (1) على مدرسته ، حيث أشارت إلى فتح الخزانة كل يوم من أيام الجمعة بعد طلوع الشمس حتى قبيل الغروب .

وأما المدرسة الصرغتمشية فيبدو أن مكتبتها كانت تفتح أبوابها ليلا ونهارا. آية ذلك ما وصلنا من مخطوطات كانت ضمن محتوياتها، وقد أثبت عليها ما يفيد وقفها على طلبة العلم بالمدرسة والمسلمين بصفة عامة الينت فعون بذلك في الاشتغال والكتابة ليلا ونهارا، (٣) داخل المدرسة. لعله يتضح مما سبق أنه لم تكن هناك ساعات محدده للعمل بالمكتبة، ولكن غالبا ما كان العمل يمتد فيها طوال اليوم من الصباح إلى ما قبل الغروب.

## ٢ ـ المستفيدون من المكتبات الملوكية :

هذا عن مواعيد فتح المكتبات المملوكية وساعات العمل بها والتي اختلفت من مكتبة إلى أخرى حسب لائة كل منها. وهذا يقودنا إلى الشطر الثانى من السؤال وهو: لمن تقدم الخدمة المكتبية في المؤسسات المملوكية؟ تشير معظم النصوص الوثائقية التي تحت أيدينا إلى أن القصد من وراء الحاق المكتبات بالمؤسسات التعليمية والصوفية وغيرها، كان أفادة طلاب العلم، ومن ثم فإن لهم حق استخدام مجموعات المكتبة والاستفادة منها وفق اللوائح الخاصة بها، وهي الشروط التي حددها الواقف أو المنشىء في وثيقة الوقف. ومن التعابير التي نصادفها كثيرا في هذا الشأن دوقف على طلبة العلم، دوقف على من ينتفعون به من المسلمين دو، هذا ما أوقف على ما المنتفع به سائر المسلمين... بينتفع به اسائر المسلمين.

<sup>(</sup>١) وثيقة جمال الدين يوسف الاستادار، رقم ٢٠١، محفظة ١٧ محكمة وثيقة فرج بن برقوق، رقم ٢٦، محفظة

<sup>(</sup>٢) وثيقة القاضى يحيى زين الدين، رقم ١١٠، محفظة ١٧، محكمة.

<sup>(</sup>٤) راجع نص الوقفية المثبته على ربعة صرغتمش، رقم ١٥٠ مصاحف، دار الكتب، وايضا الملحق الأول بآخر الكتاب، لوحة رقم ١٠.

وهؤلاء هم ما يمكن أن نطلق عليهم مصطلح «المستفيدين المحتملين» أى المحتمل ترددهم على المكتبة للافادة من مقتنياتها ، أما «المستفيدون المتوقعون» فهم أفراد مجتمع المؤسسة الأم التي تقوم المكتبة على خدمة برامجها التعليمية والتربوية ، وهم الطلاب وهيشة التدريس بالنسبة للمكتبات المدرسية ومكتبات البيمارستانات ، والمتصوفين بالنسبة للخوانق والربط والزوايا والخلاوى ، وهكذا .

وقد اختلفت أعداد المستفيدين من مكتبة لأخرى، فعلى سبيل المثال كان أقصى عدد من المستفيدين المتوقعين هو ما كان بمدرسة السلطان حسن بن قلاوون و بلغ عدد طلبة المدرسة حوالى خمسمائة طالب ما بين مقيم بها ومتردد عليها، وخمسين عضو هيئة تدريس ما بين معيد ومدرس وشيخ (۱) وأما أقل عدد من المستفيدين فهو ما كان بمكتبة المدرسة البدرية، إذ كان عددهم ثلاث طلاب وشيخا واحدا (۱) وبين هذا وذاك توجد أرقام مختلفة ، منها مكتبة المدرسة الصرغتمشية والتي بلغ عدد المستفيدين منها خمسا وسبعين مستفيدا ، فضلا عن المعيدين والمشايخ (۱) ومنها كذلك مكتبة المدرسة الأشرفية برسباى والتي بلغ عدد المستفيدين منها خمسا وخمسين مستفيدا أن أما مكتبة المدرسة المؤيدية فقد حددت وثيقة الوقف عدد المستفيدين منها بحوالي مائة وخمسة وأربعين طالبا فضلا عن مشايخهم (٥) وفي مدرسة سودون من زادة بلغ عدد المستفيدين من المكتبة حوالي اثنين مستفيدا (۱) .

ولعل السبب في اختلاف اعداد المستفيدين من مكتبة إلى أخرى يرجع إلى اختلاف ما يغله الوقف على المؤسسة الأم للصرف عليها. فضلا عن حجم المؤسسة وقدرته الاستعابية للأعداد المقررة ونوعية المخطوطات التي تشتمل عليها.

<sup>(</sup>١) وثيقة حسن بن قلاوون، رقم ٤٠، محفظة ٦، محكمة.

<sup>(</sup>٢) وثيقة محمد بن بدر العباسى، رقم ٤٢، محفظة ٧، محكمة.

<sup>(</sup>٣) وثيقة صرغتمش رقم ٣١٩٥ أوقاف، نشر عبد اللطيف إبراهيم، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٤) وثيقة برسباى، رقم ٨٨٠ أوقاف.

<sup>(</sup>٥) وثيقة المؤيد شيخ، رقم ٩٣٨ أوقاف.

<sup>(</sup>٦) وثيقة سودون من زاده رقم ٥٨، محفظة ١٠.

## ٣ ـ أنواع الخدمات المكتبية :

وأما عن سبل الاستفادة من المكتبات المملوكية، فيمكن تصنيفها في ثلاثة أنواع من الخدمة المكتبية هي:

- ـ خدمة القراءة والنسخ.
- ـ خدمة الإعارة الخارجية.
  - ـ خدمات أخرى.

وتأتى خدمة القراءة والنسخ في مقدمة هذه الأنواع، وذلك أن الهدف الأساسي الذي أراده المماليك لمكتباتهم هو أن تكون مكانا دائما يتردد عليه من يريد الاطلاع أو النسخ. وبالفعل تم لهم ما آرادوا، فكانت جميع «المكتبات على مختلف أنواعها وأحجامها تقدم هذا النوع من الخدمات. فقد كان ينص على الاطلاع والنسخ - كخدمة - في نصوص الوثائق. من ذلك ما جاء في وثيقة وقف مدرسة السيفي أزبك من ططخ أنه ينبغي على خازن الكتب مناولة الكتب وتقديمها «لمن يريد المطالعة فيهاوالكتابة منها» (١) . وكذلك تذكر وثيقة الجمالي يوسف عند معرض حديثها عن واجبات خازن الكتب أن يقدمها «لمن يريد المطالعة والنسخ» (٢) . وتذكر وثيقة الغوري أنه ينبغي تقديم الكتب لطالبها للانتفاع بها داخل المدرسة في نسخ منها أو مطالعة فيها أو مقابلة عليها (٣) . وهو ما يعرف في المصطلح الحديث بالإعارة داخل المكتبة . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نجد أن معظم الكتب التي وصلتنا من العصر المملوكي مثبت عليها نصوص وقفية تنص أيضا على أن الغرض من وقفها القراءة والنسخ من ذلك ما جاء في وقفيات مصاحف السلطان شعبان وأمه خوند بركة ، أن الغرض من وقف المصاحف «لينتفع بها سائر المسلمين في القراءة وغير ذلك» (٤) . كما جاء على بعض الكتب التي وقفها الأمير صرغتمش في مكتبة وغير ذلك» (٤) . كما جاء على بعض الكتب التي وقفها الأمير صرغتمش في مكتبة

<sup>(</sup>١) وثيقة السيفي أزيك من ططخ، رقم ١٩٨، محفظة ٣١، محكمة.

<sup>(</sup>٢) وثيقة الجمالي يوسف ناصر الخواص الشريفة، رقم ١٠٥، محفظة ١٦ محكمة.

<sup>(</sup>٣) وثيقة الغورى، رقم ٨٨٣ أوقاف.

<sup>(</sup>٤) راجع نص الوقفية في ص ١٧١ من الفصل الثالث من الكتاب؛ وراجع ايضا الملحق الأول، لوحة رقم ٤ بآخر الكتاب.

مدرسته ما يفيد أنها وقفت للانتفاع بها في القراءة والنسخ (١). ومن ذلك ما جاء في وثيقة قاني باي الرماح دوكل من حضر إليه من طلبة العلم الشريف يمكنه الانتفاع بما يحتاج إليه من الكتب المذكورة في نسخ أو مقابلة أو مطالعة إلى أن ينهى حاجته ثم يرد الكتاب إلى محله، (١).

ولم تكن هناك شروط مقيدة للاطلاع والنسخ داخل المكتبة، بل كان الفرد الحق في الاستفادة من هذه الخدمة. وساعد على ذلك اهتمام منشئو المكتبات بالجو العام الخاص بالمكتبة والاعتناء بكل ما له صلة بالمبنى وتجهيزاته وإمداده بالأدوات الخاصة بالنسخ والمحابر والأقلام والأوراق وغيرها(٣). ولعل السؤال الذي يفرض نفسه الآن ملحا في طلب الإجابة عنه هو: هل كانت هناك اجراءات معينة لتقديم خدمات الاطلاع الداخلي والنسخ ؟.

لم ترد أية أشارات يمكن من استنطاقها أن نتلمس أى نوع من الإجراءات. لكن يُرجح أنه كانت توجد إجراءات معينة لضمان عدم التفريط فى الكتب والمحافظة عليها، كأن يترك القارىء ما يشبه الرهن عند الخازن أو تدوين بيانات المستعير، أو ما شابه ذلك. ذلك أن مثل هذه الإجراءات كانت متبعة فى تقديم خدمة الإعارة الخارجية كما سنرى فى الصفحات التالية، وقياسا على ذلك يمكن القول أن ما كمان يطبق على الاعارة الخارجية كان من المنطقى أن ينسحب أيضا على الإعارة الداخلية.

وعلى كل حال، فبالاضافة إلى خدمة المطالعة الداخلية والنسخ، وتسهيلا لحركة تداول الكتب، وتنشيطا لاستخدامها، قد مت معظم المكتبات خدمة أخرى أمن تحول ظروفه دون الانتقال إليها للاطلاع الداخلي فيها أو نسخ ما يريده هي خدمة الإعارة الخارجية.

وفي مصنفه اتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، عقد ابن جماعة

<sup>(</sup>١) ربعة صرغتمش رقم ١٥٠ مصاحف، دار الكتب، راجع أيصا الملحق الأول، لوحة رقم ١ بآخر الرسالة.

<sup>(</sup>٢) وثيقة قاني باى الرماح رقم ١٠١٩ أوقاف.

<sup>(</sup>٣) لمزيد من المعلومات عن مبانى المكتبات المعلوكية وتجهيزاتها ومظاهر الاهتمام بها، راجع الفصل الثانى، ص١١٦-١١١.

(ت٦٣٣٨هـ/١٣٣٢م) بابا للحديث عن الأداب مع الكتب بما في ذلك نسخها وإعارتها. ويمكن تلخيص هذه الآداب في ثماني نقاط(١):

- ١ يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه منها، وممن لا ضرر(٢)منه.
  - ٢ إذا استعار المستعير كتابا فينبغي له أن يتفقده عند أخذه ورده.
- ٣ ينبغى للمستعير ألا يطيل مقام الكتاب المستعار عنده من غير حاجة ، بل يرده إذا قضى حاجته ، ولا يحبسه إذا طلبه المالك.
- ٤ ـ لا ينبغى للمستعير أن يعير ما استعاره من كتب للغير، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه.
- ٥ ـ إذا نسخ من الكتاب بإذن صاحبه فلا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم فوق كتابته حتى لا يتلفه.
  - ٦ ـ لا يجوز اصلاح كتاب الغير بغير إذن صاحبه.
  - ٧ لا يكتب شيئا في بياض فواتح الكتاب، أو خواتمه إلا بعلم ورضاء صاحبه.
    - ٨ ـ ينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا.

وإعارة الكتب للفقراء وطلاب العلم والعلماء وغيرهم أمر استحسنه الأولون والآخرون لما فيه من نشر العلم بصفة خاصة وافادة الناس بوجه عام. فالخطيب البغدادى (ت ٢٤هـ/ ١٠٧٠م) يحدثنا في كتابه والجامع لأخلاقي الراوى وآداب السامع، عن سفيان الثورى أنه قال ومن بخل بعلمه إبتلى بثلاث: إما أن ينساه ولا يُحفظ، وإما أن يموت ولا ينتفع به، وإما أن تذهب كتبه، (٢). وهذا ما حدث لابراهيم بن أحمد بن حسن الفرس

<sup>(</sup>١) ابن جماعة : تذكرة السامع في الله العالم والمتعلم، ص١٦٧، ١٦٧ - ١١٧، ١٧٩.

<sup>(</sup>Y) ذكر السبكى فى معيد النعم «انه» حق على خازن الكتب الضن بها على من ليس من اهلها، ويذلها للمحتاج [ليها، وإن يقدم فى الاعارة الفقراء الذين يصعب عليهم تمصيل الكتب على الاغنياء، واجع: السبكى: معيد النعم ومبيد النقم، ص ١١١.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع، جـ١، ص ٢٤٠، وراجع أيضا: السمعانى: أدب الاملاء والاستملاء، ص ١٤٥.

(ت٨٨٨هـ/١٤٩٩م). يذكر السخاوى أنه كان وعنده من الكتب والأجزاء وتصانيف شيخه ما لم ينتقع به وعطل على غيره الانتفاع بها لعدم سماحه بإعارتها حسبما استفيض عنه حتى نقل عنه أنه كان يقول إذا عانيت الموت ألقيتها في البحر، و وبعد موته تفرق الناس كتبه بأبخس ثمن (١). وكره بعضهم إعارة الكتب. من هؤلاء أبو العتاهية وقال رجل له أعرني كتابك، فقال إني أكره ذلك، فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره، فأعاره الكتاب (٢) ويروى صاحب الضوء اللامع أن حسين بن على ظهر الدين الغوى فأعاره الكتاب (٣) ويروى صاحب الضوء اللامع أن حسين بن على ظهر الدين الغوى من الكتب (ت ١٩٨هـ/١٤٨٦م) كان يعير كتبه لخلانه ومنهم ابن عزم الذي كان يستعير منه الكثير من الكتب أوكان الخطيب البغدادي ممن يرغب في إعارة الكتب، فقد عقد فصلا في كتابه وتقيد العلم؛ (٤) عن الذين يترددون في إعارة الكتب لمن هو أهل لها، وذم من سلك في ذلك طريق البخل والامتناع.

وعلى كل حال، فإن الوثائق المملوكية تبرز تباينا واضحا بين مختلف المكتبات فيما يتعلق بتطبيق وتقديم خدمة الإعارة الخارجية. فقد وضعت بعضها قيودا لضمان تنظيم العمل، وحسن سيره من ناحية، وللمحافظة على الكتب وكلها مخطوطة - من الضياع وخوفا عليها من التلف من ناحية أخرى فعلى سبيل المثال تذكر وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق، بعد أن حددت مهام وصفات ومرتب خازن الكتب، دأنه من حضر إليه يطلب شيئا من ذلك فإن كان أهلا لمطالعة ذلك، والاشتغال به، وكان من أهل المكان وممن يوثق به، دفعه إليه، وأخذ خطه منه، فإذا أعاده إليه، دفع إليه خطه، ولا يمكنه من التأخير مدة بعيدة يخشى منها حصول النسيان، بل يتعهده بالسؤال وأخذ ما أخذه منه، فإذا طلب غيره إجابه لذلك، وفعل كما فعل أولا، وإن كان الطالب من خارج المكان لا يعطيه شيئاً من ذلك...، (٥). ومن استقراء هذا النص يمكن أن نتعرف على الشروط والاجراءات

<sup>(</sup>١) السخاوى: الضوء اللامع، جـ١، ص ١٢ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٢) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم، ص ١٦٧ ـ ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) السخاوى : الصوء اللامع، جـ٣ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادى : تقييد العلم، دمشق، ١٩٧٨ ، ص ١٤٦ ـ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) وثيقة فرج بن برقوق ، رقم ٢٦ محفظة ١٦ ، محكمة.

التي وضعها السلطان فرج بن برقوق لتنظيم عملية الاعارة الخارجية وهي تتلخص فيما يلي:

1 \_ قصر الإعارة الخارجية على طلاب المدرسة وعلمائها، وهو ما عبرت الوثيقة عنه بمصطلح وأهل المكان، وأما إن كان من غير أهل المكان فيمكن له استخدام المكتبة في الاطلاع الداخلي أو النسخ أو كليهما فحسب(٢).

Y - أن يكون المستعير أهلا لمطالعة ما يستعار من الكتاب. وهذا شرط هام جدا لأنه لا ينبغى للمكتبة أن تمد القارىء بما يريده فقط، بل لابد من أن يكون هناك توجيه لما يمكن أن يستفيد منه. وهذا ما يعبر عنه خبراء المكتبات بنظريتى الإمداد والتوجيه(Y).

٣ ـ أن يكون المستعير أهل ثقة وأمانة. ذلك لأن الكتب كانت مخطوطة. ويعضها نادر، ولو فقدت المكتبة أحدها قد لا تستطيع الحصول على غيره.

٤ ـ تسجيل اسم المستعير وتوقيعه، وهو ما عبرت عنه الوثيقة بمصطلح «أخذ خطه منه».

٥ ـ متابعة الكتب المعارة بالسؤال عنها اذا ما تأخر المستعير عن ردها.

وقد وجدت مثل هذه الشروط والقواعد في مكتبات مملوكية غير مكتبة فرج بن برقوق من ذلك مكتبة الابشادي التي نصت وثيقته على أهمية تسجيل واقعة الإعارة، وذلك بتسجيل اسم المستعير والكتاب المعار في سجل خاص بذلك. فقد ذكرت ما نصه وكتابة اسم من يطلب منه كراسا ويأخذه منه، ثم إذا أعاده مسح اسمه بحبر يشتريه من عند نفسه، (٣) كذلك اشترطت وثيقة جمال الدين الاستادار أن يكون المستعير من أهل

 <sup>(</sup>١) جدير بالذكر أن هذا الشرط مطبق إلى حد كبير في المكتبات الجامعية اليوم حيث تقصر هذه المكتبات الإعارة الخارجية على طلابها وهيئة تدريسها وموظفيها وبعد أخذ الضمانات الكافية ضمانا لرد الكتب المعارة.

<sup>(</sup>٢) للاطلاع على ماهية هذه النظرية. راجع: أحمد أنور عمر: المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذ، ص ١٠،

<sup>(</sup>٣) وثيقة الإبشادى، رقم ٢٧٨، محفظة ٤٣، محكمة، ونعتقد أن المسح بالحبر الذى ذكرته الوثيقة يعلى الشطب أو القشط. وجدير بالذكر اندا قمنا بالبحث في فهارس مكتبة الجامع الازهر عن مثل هذا السجل حيث يوجد بالمكتبة عدد كبير من مخطوطات مكتبة الإبشادى، ولكننا لم نصل إلى شيىء.

الخانقاه، وأن يكون أهل ثقة وأمانة، وإن كان يخشى منه أو غير معروف للخازن فينبغى احصار صامنا له على أن يكون هو الآخر أهل ثقة ومن أهل الخانقاه. كذلك حددت الوثيقة مدة الإعارة الخارجية بشهر واحد<sup>(۱)</sup>، فقد جاء فيها ما نصه «من حضر من طلبة العلم الشريف من أهل الخانقاه المذكورة لاستعارة شيىء من الكتب المذكورة يشتغل فيه سلمه إليه إن كان ثقة. وإن كان ممن يخشى منه، منعه إلا أن يضمنه ثقة من أهل الخانقاه المذكورة. ولا يقر شيئا من الكتب المستعارة بيد المستعير أكثر من شهر واحد من حين استعارته، بل يأخذه منه بعد مضى الشهر، (۱).

وضمانا للمحافظة على الكتب وعدم المماطلة في رجوعها، أو الامتناع عن ردها من جانب المستعير. اشترطت بعض المكتبات المملوكية الصصول على رهن حافظ لقيمة الكتاب المعار. فيذكر تاج الدين السبكي أنه «كثيرا ما يشترط الواقف ألا يخرج الكتاب إلا برهن يحرز قيمته، وهو شرط صحيح معتبر، فليس للخازن أن يعير إلا برهن ه(٣) والرهن قد يكون نقدا أو عينا كأن يكون كتابا أو غيره(٤). ومن المكتبات التي استخدمت الرهن شرطا للاعارة الخارجية، مكتبة المدرسة الأشرفية شعبان بن حسين، ومكتبة ام السلطان خوند بركة، حيث ورد في نص الوقفيات الخاصة بكتب هاتين المكتبتين ما نصه ووشرط أن لا يخرج من المكان المذكور إلا برهن يحرز قيمته، (٥) ووشرطت أن لا يخرج من المكان المذكور إلا برهن يحرز قيمته، (١).

<sup>(</sup>۱) جدير بالإشارة أن وثيقة جمال الدين يوسف الاستادار هي المصدر الوحيد الذي ذكر المدة المسموح فيها بالإعارة الخارجية، وقد حددتها الوثيقة بشهر واحد. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى سكنت المصادر عن الأفادة بشأن عدد الكتب المسوح باعادتها خارجيا في المرة الواحدة لشخص واحد.

<sup>(</sup>٢) وثيقة جمال الدين الاستادار رقم ١٠٦، محفظة ١٧، محكمة.

<sup>(</sup>٣) السبكى : معيد الدعم، ص ١١١؛ انظر ايضا : وثيقة حسام الدين لاجين رقم ١٧، محفظة ٣؛ فؤاد سيد : نصان قديمان في الإعارة، ص ١٣٤ ـ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) يبدو أن فكرة الرهن كانت معروفة قبل العصر المملوكي، حيث يذكر ابن الفوطي انه كان بمكتبة المدرسة المستنصريه ببغداد من الرهون ثلاثمائة دينار. راجع: ابن الفوطي . الحوادث الجامعة، ص ٢٢٣ ـ

<sup>(</sup>٥) راجع : مصحف السلطان الأشرف شعبان رقم ٩ مصاحف، دار الكتب المصرية؛ وانظر ايصا : الملحق الأول، لوحة رقم ٧ بآخر الرسالة.

<sup>(</sup>٦) راجع: مصحف خوند بركة، رقم ٦ مصاحف، بدار الكتب المصرية؛ وراجع نص الوقفية ص ١٧١ من الكتاب.

وإذا كان يسمح بالإعارة الخارجية في بعض المكتبات برهن أو بشروط، فقد وجدت بعض المكتبات الأخرى التي تشددت في منعها منعا بانا لا برهن ولا بغيره.

ومن المكتبيات المملوكية التي منعت الاستعارة الخيار جيبة تماميا ، مكتبية المدرسية الصرغتمشية فقد ثبت على بعض الكتب التي وقفها صرغتمش على مدرسته ما نصه الينتفعون بذلك في الاشتغال والكتابة منه ليلا ونهارا بحيث لا يخرج من المدرسة المذكورة ولا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يبدل ولا يغير، (١). كما تذكر وثيقة الجمالي يوسف ما يفيد بأن على خازن الكتب اخراجها لمن يريد المطالعة فيها داخليا أو النسخ منها، ولا يخرج شيئا من ذلك عن المدرسة برهن ولا بغيره ،(٢). أما وثيقة المؤيد شيخ فقد جاء فيها ما نصه وولا يخرج (أي الخازن) من الجامع المذكور كتاباً واحداً ولا أكثر منه مطلقا، (٢) . كذلك تذكر وثيقة الغوري ما نصه اومن طلب منه كتابا في علم من العلوم أو فن من الفنون يدفعه له فينتفع به في المدرسة ولا يمكنه من الخروج به من المدرسة ولو دفع إليه شيئا يساوي أضعاف قيمته ، فإذا انتفع كل منهم بما طلبه في نسخ منه أو مطالعة فيه أو مقابلة عليه بالمدرسة رده الخازن إلى الخزانة، (٤) . وفي هذا المقام ورد في وثيقة الإبشادي نص هام هو دولا يخرج من ذلك شيئا من الأشياء من الجامع الأزهر برهن ولا بغيره، ولا يعطى من ذلك شيئا لمن يعرف فيه التفريط، . وتبدو أهمية هذا النص في أنه إلى جانب تحريمه للإعارة الخارجية يمنع كذلك الإعارة الداخلية امن يعرف عنه الإهمال والتفريط(°). ومع ذلك فقد كان البعض يتحايل على أمناء المكتبات في سبيل الاستعارة الخارجية للكتب باذلين في سبيل ذلك المال الجزيل، كما كان الحال مع خازن

<sup>(</sup>١) ربعة صرغتمش، رقم ١٥٠ مصاحف، دار الكتب المصرية؛ راجع الملحق الأول، لوحة رقم ١ بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٢) وثيقة الجمالي يوسف، رقم ١٠٥، محفظة ١٦، محكمة.

<sup>(</sup>٣) وثيقة المؤيد شيخ، رقم ٩٣٨ أوقاف.

<sup>(</sup>٤) وثيقة الغورى، رقم ٨٨٣ أوقاف.

<sup>(</sup>٥) وثيقة الإبشادي رقم ٢٧٨ ، محفظة ٤٣ ، محكمة.

المكتبة المحمودية، إذ كان أكابر الدولة وأعيانها يحاولونه على إعارة الكتب، ولكنه مع ذلك كان يباشر عمله بقوة وصرامة، ولا يلتفت إلى طلباتهم(١).

ويبدو أن سياسة منع الإعارة الخارجية في بعض المكتبات، إنما ترجع إلى حرص المنشئين والواقفين على الحفاظ على مقتنيات المكتبة، وذلك بهدف تعميم الفائدة لأكبر عدد من المترددين على المكتبة أو ربما لقيمتها العلمية، أو لندرة وجودها أو لقلة نسخها، وهو حرص له ما ييرره في ذلك الوقت. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد وجد في العصر المملوكي بعض الأشخاص الذين ولعوا بحب الكتب واقتنائها وتحصيلها، بأي وسيلة كانت. إذ يذكر السخاوي أن القاضي شرف الدين المناوي (ت٢٧٨هـ/٢٦٢م) توسل به عند ابن الشحنه لرد الكتب التي استعارها منه. كذلك توسل به خازن مكتبة المدرسة المحمودية لنفس الغرض(٢). ووجد البعض الآخر ممن عرف عنهم سوء عاريتهم للكتب بحيث لا يسترد المعير كتبه إلا بشق الأنفس، إن أمكن استردادها(٣).

ويبدو أن مسألة إباحة الإعارة الخارجية أو منعها قد شكلت قضية بالنسبة للقراء والباحثين في العصر المملوكي الذين كانوا يترددون على المكتبات، ولكل وجهة نظره التي يدافع عنها. وقد درس هذه القضية المورخ جلال المدين السيوطي (ت ٩١١هـ/ ١٥٠٦م) بتفصيل في رسالته التي أسماها «بذل المجهود في خرائة محمود» (٤) التي كتبها عام (٨٦٧هـ/ ١٤٦٥م) وحاول فيها أن يجد مفرا من شروط الواقفين الذين كانوا يشترطون منع اخراج الكتب الموقوفة من مكانها، وأن يفسر هذه الشروط، ويستنبط منها ما يسمح باستثناء ما شرطه الواقف. والاقناع بجواز الإعارة

<sup>(</sup>١) السخاوى : الصوء الامع، جـ٦ ، ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) السفاوى: الضوء اللامع، جـ٩، ص ٢٩٥ ـ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، جـ٩، ص ٢٤٨ ـ ٢٥٠ ويبدو أن هذا الخلق كان منتشرا قبل العصر المملوكي: فيحدثنا ياقوت في معجم الأدباء أن عبد الله بن الخشاب (ت٢٥٠هـ/١١٧١م) كان إذا استعار من أحد كتابا، وطالبه به، قال دخل بين الكتب فلا أقدر عليه. راجه: ياقوت الحموى: معجم الأدباء، جـ١٦ ص ٥١.

<sup>(</sup>٤) السيوطى : بنل المجهود فى خزانة محمود، تحقيق فؤاد سيد، مجلة معهد المخطوطات العربية، مج ٤، جـ ١ ص ١٩٥٨ ، ص ١٩٦٤ .

الخارجية لمن هم جديرون بحفظها وصونها، ويبدو أن الذى دفع السيوطى إلى ذلك هو أنه أراد أن يفيد من موجودات مكتبة المدرسة المحمودية، معتمدا على أنه رأى شيخى الاسلام البلقيني (۱) والمناوى (۲) يستعيران منها الكتب استعارة خارجية، ويخرجان منها الكتب إلى منزليهما وتمكث عندهما الأيام الكثيرة، دوهما الامامان يقتدى بهماه. وقد فند السيوطى رأيه فى إباحة إعارة الكتب إعارة خارجية مع علمه لمخالفة ذلك اشروط الواقف بأن له أربعة أوجه: وجهان ضعيفان ووجه حسن ووجه قوى صحيح. ويقول فى الوجه الثالث أن بعض الأئمة أجاز مخالفة شرط الواقف إذا اقتضت المصلحة ذلك. وفى الوجه الرابع يرى السيوطى أن مقصود الواقف تمام النفع وتمام الحفظ، أى تمام انتفاع الناس بما وقفه من كتب بالمكتبة المذكورة والمحافظة عليها من الضياع والتلف فى ذات الوقت.

فاذا وجد من يحتاج إلى الانتفاع بها فى تصنيف وتأليف، وأنه لا يتمكن من تمام الانتفاع بها داخل المدرسة، فإذا كان المنتفع ممن يوثق بحفظه وصونه للكتب بجاز الإخراج له ويستثنى من المنع، . ثم يخرج السيوطى من محاولته هذه بفتوى مؤداها:

أولا ـ لا ينبغى ألا يستعار من هذه المكتبة مالا يتيسر وجوده في غيرها . وهذا ما ينسحب على غيرها من المكتبات .

ثانيا - أنه لا يمكث الكتاب عند المستعير إلا بقدر ما يقضى حاجته منه ومدرك الأمرين أنه ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، .

ويدل موقف السيوطي هنا على وعي وفهم واقعى ، فهو لم يطلق الاستعارة من هذه

<sup>(</sup>۱) هو القاضى علم الدين أبو البقاء صالح بن عمر بن رسلان الكناني العسقلاني (ت٨٦٨هـ/١٤٢٣م)، ويقول عنه السخاوي أنه كان سمحا بعارية الكتب راجع السخاوي: الضوء اللامع، جـ٣، ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ شرف الدين المناوى قاصنى القصاء بمصر ولد سنة ٧٩٨هـ/ ١٤٠٨م وتوفى سنة ١٨٨١م مراجع المدر ١٤٦٦م وكان من العلماء المحدثين والفقهاء والأصوليين له تصانيف منها مختصر المزنى على الأم والجع ترجمته في السيوطي : حسن المحاضرة ، جـ ٢ ، ص ١٣٨٤ السخاوى : الضوء اللامع ، جـ ٩ ، ص ٢٩٥ - ٢٩٦ .

المكتبة، وفى نفس الوقت لم يمنعها. ولعله بنى موقفه هذا على ندرة ما هو موجود بالمكتبة، وبالتالى إمكان صياع ما تحتويه من الكتب فى حالة الاطلاق. فأجاز ذلك بشرط أن ما يستعار فيها غير متوفر فى غيرها، وأن لا يمكث الكتاب عند المستعير إلا بقدر ما يقضى حاجته منه سواء فى القراءة أو النسخ.

وهكذا يتبين من كل ما تقدم أن موقف المكتبات المملوكية من خدمة الإعارة الخارجية كان موقفا متباينا، يختلف باختلاف المكتبة ولوائحها وشروط منشئها. فبعضها أباح الإعارة الخارجية مع وضع شروط واجراءات تنظيمية لضمان حسن سير عمليه الإعارة، والبعض الآخر أباح الإعارة ولكن بدفع رهن لضمان المحافظة على الكتب المعارة، كما وجدت فئة ثالثة من المكتبات منعت الإعارة منعا باتا لا برهن ولا بغيره مثلما حدث في مكتبات المؤسسات المملوكية الجركسية مثل مكتبات المدرسة الصرغتمشية والجمالية والمحمودية والمؤيدية والأشرفية برسباي والغورية وغيرها.

وفيضلا عن خدمتى الإطلاع الداخلى والنسخ وخدمة الاستعارة الخارجية توفرت فى بعض المكتبات المملوكية أنماط أخرى من الخدمات. ولكنها لم تكن منتشرة انتشاراً واسعاً مثل إرشاد وتوجيه القراء إلى ما يناسبهم من مراجع. ومن الذين نصبوا أنفسهم مرشدين للقراء الامام ابن حجر العسقلانى خازن المكتبة المحمودية، فقد كان لا يأتيه مستعير كتابا إلا دله عليه. وفى الدلالة إرشاد وتوجيه وخدمة. ومن هذه الخدمات أيضا ما يمكن أن نطلق عليه خدمات الإرشاد الببليوجرافى. وقد أسهمت الفهارس التى أعدتها المكتبات على اختلاف أنواعها، ومنها الفهارس الموضوعية وفهارس المؤلفين، أسهمت فى تقديم هذا النوع من الخدمات.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قدمت الكثير من المكتبات المملوكية خدمات تعليمية للطلاب والمعيدين والعلماء وغيرهم، وذلك من خلال التسهيلات المتمثلة في

<sup>(</sup>١) السخاوى : الجواهوالدرر، ورقة ١٣٨ ظهر.

تقديم الأدوات الكتابية المجانية من أوراق وأقلام وأحبار، فصلاعن عقد الدروس والمحاضرات والمباحثات. فقد كانت الايوانات الأربعة للمؤسسة المملوكية التي كانت تعتبر من صميم المكتبة وجزءا أصيلا منها، ومخصصة لخدمة القراء في المطالعة والنسخ المراجعة، طبقا للائحة المدرسة الواردة في وثيقة الوقف. وكانت هذه الايوانات بمثابة قاعات للمحاضرة والمناقشة والبحث في الموضوعات الدراسية. ومن العلماء الذين كانوا يترددون على هذا المباحثات الشيخ أبو الفتوح المناوي(١) والشيخ أحمد الشهاب الحجازي، حيث يذكر السخاوي أن الأخير وسكن بخلوة الكماخي وتكلم في خزانة كتبها، (١). والنص هنا يشير إلى استخدام الحجازي للمكتبة كمركز للتعليم وإلقاء الدروس والمحاضرات، ونفس الشييء كان في مكتبات القباب والترب والتي كانت المكتبة فيها مركزا تعليميا ومحلا للمناظرات والمناقشات والمحاضرات، كما كان الحال في خزانة القبة المنصورية التي كانت تعقد فيها الدروس والمحاضرات للفقهاء على المذاهب الأربعة (١).

## ٤ .. تقييم الدور التربوي للمكتبة الملوكية :

وهكذا قدمت المكتبات المملوكية أنماطا عديدة من الخدمات والأنشطة حسبما أسلفنا. وكان من الطبيعي بعد ذلك كله أن يكون للمكتبات بمختلف أنواعها وأحجامها دور تربوي تعليمي. فالمكتبات أداة أو وسيلة تربوية حيه لخدمة الأفراد، وهي جزء لا يمكن الاستغناء عنه في أي مؤسسة تربوية تعليمية، بل يمكن اعتبارها والأساس الذي ترتكز عليه جميع الاتجاهات التربوية والتعليمية التي تؤكد على نشاط الطلاب وفعاليتهم، (٤) وقد أدرك سلاطين المماليك ورجال دولتهم دور المكتبة التربوي. فلم تكن مكتباتهم مجرد مجموعات كثيرة أو قليلة من الكتب وجدت لمجرد الزينة أو التباهي والتفاخر أو إرضاء لهواية جمع الكتب، أو حتى استخدامها لقتل وقت الفراغ، إنما وجدت لغاية أسمى من ذلك فقد كانت

<sup>(</sup>١) السفاوى: الضوء اللامع، جـ١، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) السخاوي: المصدر السابق، جـ٢، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) وثيقة السلطان قلاوون، رقم ١٠١٠ أوقاف؛ المقريزي : الخطط، جـ ٢ ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) عبد ربه محمود وعبد الجليل السيد: المكتبة والتربية، القاهرة، دار الفكر العربي ١٩٦٨م. ص٣٠.

مكانا لتثقيف الشعب المصرى وتعليمه، ومكانا للبحث والدرس والتأليف، وبعد هذا سيقا في إدراك العلاقة الوثيقة بين العملية التعليمية وتوفير المكتبة داخل المؤسسات التعليمية والتربوية. بهدف اتاحة الفرصة لطالب العلم للخروج به من دائرة الاعتماد على ما يسمعه ويتلقاه من مدرسيه إلى عالم أوسع وأرحب يحصل منه على ثقافة أكثر عمقا ودقة وتنوعا.

ولأن جميع الكتب في ذلك العصر كانت مخطوطة، تعتمد في كتابتها على النسخ ومع احتمال ارتفاع أثمان مواد الكتابة من ورق وجلد وغير ذلك، لم يكن باستطاعة الكثير من الطلاب اقتناؤها نظرا لارتفاع ثمنها أو ندرتها. ومن هنا تبدو أهمية المكتبة في حياة الدارسين. فبدونها لا يستطيع الطلاب الاعتماد على شيىء إلا ما يمليه عليهم اساتذتهم، ولكن وجودها أتاح لهم فرصة الاطلاع والبحث ومقابلة ما يدرسون على أراء الفقهاء والعلماء كما أتاحت لهم فرصة القراءة والبحث في فروع العلوم المختلفة بصرف النظر عما إذا كانت تدرس لهم من عدمه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أتاحت المكتبة لهم فرصة الاطلاع مسبقا على الدروس التي سيقوم بشرحها لهم أو املائها عليهم مما يعينهم على سرعة الفهم والتجاوب مع الأساتذة (١). وهذا في حد ذاته نجاح للمكتبة المملوكية في تأدية دورها التربوي في هذا الزمن البعيد.

ولم تكن رسالة المكتبات في العصر المملوكي قاصرة على خدمة الدراسين والمدرسين، ولكنها أفادت الباحثين في شتى فروع المعرفة البشرية. فبدونها ما كنا لنسمع عن كثير من مؤرخي تلك الفترة وعلمائها الذين اعتمد عدد غير قليل منهم في بحوثهم ودراساتهم على ما يوجد فيها من مادة علمية. نذكر منهم على سبيل المثال: القاضي والمؤرخ ابن حجر العسقلاني الذي كان خازنا لمكتبة المدرسة المحمودية، فقد أعانته كثيرا في تصنيف مؤلفاته (۱). وكذلك شيخ الاسلام القاضي علم الدين البلقيني الذي كان يستعير الكتب من المحمودية أيضا ويخرج بها إلى منزله وتمكث عنده الايام الكثيرة (۲). ومحمد

<sup>(</sup>١) راجع : عبد الغنى عبد العاطى : التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) السخاوى : الجواهر والدرر، ورقة رقم ٢٨٨؛ وانظر أيضا الملحق الثالث بآخر الكتاب.

<sup>(</sup>٣) السيوطى : بنل المجهود في خزانة محمود، ص ١٣٤.

بن يوسف ابن حيان الغرناطى القاهرى حيث يحدثنا صاحب والدرر الكامنة، عنه أنه كان يلوم ابن حجر العسقلانى على بذل الدراهم فى شراء الكتب ويقول إذا أردت كتابا استعرته من كتب الأوقاف وقضيت حاجتى (١) . ويعترف ابن خلكان (ت٦٨٦هـ/ ١٢٨٢م) أنه لم يتمكن من تأليف كتبابه ووفيات الأعيان، إلا بعد أن حصل على المعلومات الموجودة فى الكتب التى كان يهدف منذ زمن بعيد إلى مطالعتها . فيقول والما وصلت إلى القاهرة صادفت فيها كتبا كنت أوثر الوقوف عليها . وطالعت تلك الكتب وأخذت منها حاجتى ثم قصدت لاتمام هذا الكتاب حتى كمل على هذه الصورة (١).

ومن العلماء الذين أفادوا من المكتبات المملوكية المؤلف الموسوعي جلال الدين السيوطي الذي يعتبر من أغزر المؤلفين المسلمين انتاجا، حيث بلغ عدد كتبه ما يزيد على ستمائه كتاب ورسالة، غطت جميع فروع المعرفة الاسلامية واللغوية فصلا عن التاريخ والتراجم (٣). وكان الرجل كثير التردد على المدرسة المحمودية ومكتبتها، وأفاد منها افادة كبيرة مما جعل زميل دراسته السخاوي يتهمه بتهمة شنيعة وهي أنه وأخذ من كتب المحمودية كثيرا من التصانيف المتقدمة، التي لا عهد لكثير من العصريين بها، فغير فيها يسيرا وقدم وآخر ونسبها لنفسه، وهول في مقدمتها، بما يتوهم منه الجاهل شيئا مما لا يوفى ببعضه، (٤). ويلاحظ أن السخاوي قد تناول السيوطي في ترجمته هذه التي شغلت ست صفحات من كتابه والضوء اللامع، على غير عادته في الترجمة لأهل القرن التاسع الهجري، بالاتهام والتجريح والقذف. ولم يترك له فضيلة ونسب له كل رذيلة. ويبدو أن السخاوي أسماها والكاوي

<sup>(</sup>١) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، جـ٤، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: وفيات الاعيان، جـ٢، ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) راجع : السيوطى : فهرس مؤلفات السيوطى، مخطوط رقم ٦٤١ جـ مكتبة بلدية الاسكندرية.

<sup>(</sup>٤) السخاوي : الضوء اللامع ، جـ ٤ ، ص٦٦ .

<sup>(</sup>٥) الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع، جـ١ ، ص٣٢٩.

هى التى أعانته على كثير من التآليف، وبها كذا وكذا من علوم متفرقة لم يذكر مؤلفوها أسماءهم بها، وأنه لو ادعاها لنفسه لما عارضه أحد<sup>(۱)</sup>. وعلى كل حال، وما يهمنا فى هذه القضية هو أنه كان للسيو طى، كغيره من العلماء فى عصره، فوائد كثيرة من مكتبة المدرسة المحمودية وكانت عونا كبيرا له فى كثير من تصانيفه التى وضعها، وانتفعت بها الأجيال من بعده. ثم يجب ألا ننسى أن هذه كانت سمة العصر، ولا يعتبر الأخذ من التصانيف السابقة أو النقل عنها سرقة أو عيبا.

هذا عن مكتبات المؤسسات التعليمية ودورها التربوى، أما المكتبات الخاصة فقد قامت بدور تربوى لا يقل أهمية عن مثيلاتها في المساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات. فهذه المكتبات التي أنشأها علماء ذلك العصر ووجهاؤه وفضلاؤه، أثرت في أصحابها، فجعلت منهم العالم والطبيب والشاعر والأديب. وفي نفس الوقت لم يجعلوها حكرا عليهم، وإنما استفاد منها أهل بيتهم وأصدةاؤهم، بل وعامة الشعب في كثير من الحالات. ومن المكتبات التي أثرت في أصحابها وجعلتهم يتفوقون ويصبحون من علماء عصرهم مكتبة السنجاوى الأكفاني (ت٩٤٩هـ/١٣٤٨م) الطبيب الشهير الذي كان يقضي معظم وقته فيها المنتب. وأن كتابه وأرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، (٢) ليعد أحد ثمار اشتغاله بمكتبته. فقد تحدث فيه عن حوالي أربعمائه كتاب في مختلف العلوم والفنون، مما يدل على انساع دائرة معلومات الرجل وثقافته. ومن ذلك أيضا مكتبة الشيخ أحمد بن أسد الأسيوطي (ت في قه هـ/ ق ١٥م)، فصاحبها كان عالما فاضلا برع في فنون كثيرة مع صرف الهمة في قي المطالعة والنسخ، وقد اعتني يكثير من كتبه، فجعل لها الحواشي والشروج، وكان يسمح باعارة كتبه لخلانه وتلامذته (٢)، ومثله في ذلك غيره ممن ذكرناهم بسلفا(٤) وتعج يسمح باعارة كتبه لخلائه وتلامذته (٢)، ومثله في ذلك غيره ممن ذكرناهم بسلفا(٤) وتعج

<sup>(</sup>١) راجع: عبد الحميد نافع: نيل خطط المقريزى، مخطوط، رقم ١٩٠ بلدان، تيمور، دار الكتب المصرية، ص٦٨.

 <sup>(</sup>۲) راجع: السنجاوى الأكفانى: ارشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، القاهرة، ۱۹۷۸ وقد تحدثنا عن هذا الكتاب
 كنموذج لتصنيف العلوم. راجع الفصل الثالث من الكتاب، ص ۱۸۰ ـ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٣) السخاوى : الصوء اللامع، جـ ١، ص ٣٢٩ ـ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) راجع ما ذكرناه من أمثله في الفصل الأول من الكتاب، ص ٧٧.

كتى السير والتراجم والطبقات بذكر المئات من العلماء والأدباء الذين أظهروا نشاطا هائلا في التأليف والبحث نتيجة استخدامهم لموجودات مكتباتهم الخاصة، فصلا عن مكتبات المؤسسات التعليمية في العصر المملوكي.

وآذا كان الدور التربوى لأى مكتبة يقاس بمدى مساندتها للعملية التعليمية التى تضطلع المؤسسة الأم بمهامها، وذلك من خلال توفير أوعية المعلومات التى تحتاج إليها المقررات الدراسية وأوجه النشاط التعليمي والتربوي بالمؤسسة، وتنظيم هذه الأوعية بشكل ييسر سبل الافادة منها وتقديم أنواع مختلفة من الخدمات، وحث المستفيدين وتشجيعهم على الاطلاع والتثقيف الذاتي، وقبل هذا وذاك تهيئة الجو المناسب للافادة من محتويات المكتبة بتوفير المكان المناسب لها، والموارد المالية التي تضمن لها استمراريتها لآداء مهامها، واعدادا العاملين المؤهلين تأهيلا مناسبا لتقديم خدماتها، أقول إذا كان الدور التربوي يقاس بمدى توفير هذه الأمور في المكتبة، فإننا نستطيع أن نؤكد في ضوء ما تقدم أن المكتبات المصرية إبان العصر المملوكي، قد أدت دورها التربوي على أتم وأكمل وجه في إطار المتطلبات والإمكانيات المتاحة وقتها.

# اوجه الشبه والاختلاف بين المحتبات الملوكية والمكتبات الأوروبية المعاصرة لها:

بعد هذا العرض لخصائص المكتبات المصرية إبان عصر سلاطين المماليك وسماتها الخاصة، وتقييم دورها التربوى، يبرز سؤال مؤداه: ما هو موقع المكتبات المملوكية في خريطة مكتبات ذلك العصر؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد من وقفه نحاول أن نتبين فيها أبرز الملامح الخاصة بمكتبات أوربا في أخريات العصر الوسيط، والتي عاصرت المكتبات المملوكية، للتعرف على أوجه الشبه والخلاف بينهما، وعما إذا كانت هناك صلات بشكل ما بينهما (۱).

<sup>(</sup>۱) لم نشأ أن نتناول هنا مقارنة المكتبات المملوكية بالمكتبات الأخرى التى وجنت فى البلاد العربية الإسلامية، وذلك على اعتبار أن المكتبات المملوكية عواجت كنموذج لتلك المكتبات حيث تتشابه كلها إلى حد بعيد فى نظمها وإجراءاتها وخدماتها. أما أوجه الاختلاف فيما بينهما فقد تناولنا فى مواضعها المناسبة فى الكتاب.

إذا كانت القرون الأولى من العصور الوسطى قد بدأت فى ظل الفوضى والظلام فقد شهدت القرون الأخيرة من تلك العصور إبتداء من القرن الثانى عشر مظاهر نهضة ثقافية نتيجة احتكاك الأوربيين بالعرب فى عصر الحروب الصليبية فى مصر والشام، وقبل ذلك فى الأندلس وصقلية وجنوب ايطاليا، الأمر الذى أدى إلى انتشار التجارة، وظهور الطبقة المتوسطة التى اغتنت من اشتغالها بالتجارة، وبدأت تنافس الطبقة الأرستقراطية من الملوك والحكام والنبلاء. وقد أدى هذا بدوره إلى إتساع معرفة الناس بالقراءة. وبذلك استيقظت فى الناس رغبة جامحة فى الثقافة والعلم بعد قرون طويلة من الجهل والخمول(١). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن دخول صناعة الورق إلى أوربا واستعماله فى انتاج الكتب، واختراع الطباعة قد أتاح لحركة الكتب أن تنشط وتزدهر، ومن ثم نشأت المكتبات وتعددت أنواعها. ومن الشابت أن أوربا فى أخريات العصور الوسطى قد عرفت أربعة أنواع من المكتبات هى المكتبات الخاصة، ومكتبات الأديرة، ومكتبات الكاتدرائيات،

لقد انتشرت المكتبات الخاصة في جميع أنحاء أوربا في أواخر العصور الوسطى بنسب متفاوته. وبشكل عام نجد أن الحكام والنبلاء كانوا أكثر الناس جمعا للكتب، يتلوهم العلماء والباحثون ثم رجال الدين، وأخيرا أفراد الطبقة المتوسطة الذين اغتنوا من التجارة، فأرادوا تقليد الحكام والأمراء والإقطاعيين في هذا المجال. ومن المكتبات الخاصة التي كانت علامات بارزة في تاريخ المكتبات الأوروبية وقتها. مكتبة الفيلسوف الأنجليزي روبرت جروستست Rober Grosseteste (١٦٥٨ م) وقد أوصى بها من بعده إلى مكتبة الأخوان الرهبان بأكسفورد Rober Great Friars Library والتي آلت في النهاية إلى مكتبة بودليان في أوكسفورد (٢)، وكذلك مكتبة الفيلسوف الفرنسي ريشارد فورينفال Rober مستشار مدينة إميان في فرنسا في القرن الثالث عشر الميلادي التي حوت

<sup>(</sup>۱) لمزيد من المعلومات من الخصائص العامة للعصور الوسطى . راجع : جوزيف نسيم يوسف : تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها، الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٢ ، ص ٤٩ ـ ٥٣ . (2) Irwin, Ramand, The Origns of The English Library, London, 1958, p. 128.

العديد من المؤلفات في الفلسفة والطب والقانون والإلاهيات<sup>(۱)</sup>. ومن أبرز رجالات القرن الرابع عشر الذين كان لهم ولع شديد بالكتب وحرص على جمعها، شخصيتان: أولاهما الرابع عشر الذين كان لهم ولع شديد بالكتب وحرص على جمعها، شخصيتان: أولاهما الأسقف الانجليزي ريشارد بيوري ويشارد بيوري الانجليزي ريشارد بيوري كان من بينها عدد قليل من الكلاسيكيات. فقد كان الخاصة ما يقرب من ١٥٠٠ كتاب، كان من بينها عدد قليل من الكلاسيكيات. فقد كان يرى أن الاقدمين لم يتركوا موضوعا إلا كتبوا فيه ووفوه حقه، ومن ثم كان حرصه على اقتناء آثارهم شديدا<sup>(۲)</sup>. وأما الشخصية الثانية فهي الشاعر الايطالي بترارك Petrarck (١٣٠٤ - ١٣٧٤ م) الذي أنفق شطراً من حياته مرتحلا يسعى وراء الكتب يجمعها ويبحث عن نوادرهما، ومن فرط حبه للكتب ومجالسته لها، وجُد ذات صباح ميتا ورأسه ملقى على دفتي كتاب<sup>(۲)</sup>. وفي عام ١٣٦٧ م افتتح الملك الفرنسي شارل الخامس Charles V مكتبته الخاصة التي جمع لها ما يزيد على ٩٠٠ مخطوط، وقد جعل مقرها قصر اللوفر، وصفت بأنها تحتوي على أنفس المجلدات في كل العلوم (٤).

ولعل أعظم مكتبة خاصة على الاطلاق شهدها القرن الخامس عشر الميلادى هى المكتبة البابوية بالفاتيكان، والتى يعود الفضل إلى انشائها إلى البابا نيقولا الخامس Nichola المكتبة البابوية بالفاتيكان، والتى يعود الفضل إلى انشائها إلى البابا نيقولا الخامس الكتب، وصل الكتب، وصل

Jonnson, E.D. and Harris, M.H., Hisrory of Libraries in Western World, (1) 1976, p.139.

<sup>(</sup>Y) لقد خلد دى بيورى اسمه بكتاب ألفه بعنوان Philopiblon أى وصديق الكتاب، عبر فيه عن حبه للكتاب وشغفه الشديد بجمعها، وتعرض فيه لحاجة الناس اليها وضرورة العناية بها. كما عالج في كتابه هذا النظم المكتبية السائدة في عصره وقرر أن الكتب المكررة فقط هي التي يمكن أن تعار خارجيا، أما ما عداها فلا يسمح للرواد إلا بالاطلاع عليها داخل المكتبة. للمزيد عن دى بيورى وكتابه ومكتبته راجع :-Rwin, Ro mand, The Origns of the English Library, p. 139

<sup>(</sup>٣) يذكرنا هذا الرجل بالجاحظ الذى كان يكترى دكاكين الوراقين ويبيت فيها للقراءة والبحث وأنها سقطت عليه في آخر أيامه وهو مريض ولم يستطع القيام من تحتها، ومات ضحية هوايته المفضلة. راجع: أبو القدا: المختصر في أخبار البشر، جـ٢، ص٤٤ . والحقيقة أن بترارك هذا يعتبره الكثيرون أبا لحركة إحياء التراث الكلاسيكي. للمزيد عن يترارك ومكتبته. راجع هيسيل، الفريد: تاريخ المكتبات، ص٢٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) هيسيل، الفرد: المصدر السابق، ص ٥٦.

عددها إلى ١١٠٠ مخطوط<sup>(۱)</sup>. وهو رقم وإن بدا لنا الآن صغيرا إلا انه كان يعتبر رقما صخما وقتها، ولعله من أصخم الأرقام التى حوتها مكتبة خاصة فى أوربا فى ذلك الوقت. ووجد مكتبتان طبيتان فى أواخر العصور الوسطى، إحداهما كانت خاصة بسيندل Sindell (ت ١٤٥٠م) طبيب الامبراطور فريدريك الثالث (٢) Fridrich III ، والثانية لهرمان شيدل. H Schedel وهو طبيب أيضا (ت ١٤٨٥م) وقد اهتم كلاهما بجمع كتب طبية بلغات مختلفة منها اليونانية واللاتينية والإيطالية والألمانية (٣).

وكانت الأديرة المسيحية تقوم بجمع الكتب الدينية عن طريق الهبات والنسخ والشراء وكان كثير من الحكام والنبلاء يحرصون على مد تلك الأديرة بالكتب تخليدا لذاكرهم، وطمعا في أن يدعو لهم الرهبان عند كل صلاة فينالون ثواب الله وغفرانه. وقد شاهدت القرون الأخيرة من العصر الوسيط ازدهار النشاط التعليمي في الأديرة وذلك بانتشار المدارس الديرية أ)، ومن ثم ازدهار مكتبات الأديرة، وأبدى البندكتيون نشاطا واضحا في هذا المصار، وأقدم مكتباتهم الديرية في القرن الثاني عشر هي مكتبة ديرمونت كاسينو، التي كانت من أعظم وأغني مكتبات عصرها. وتعتبر مكتبة دير القديس بندكت المقام على نهر اللوار في فرنسا والذي يديره الرهبان الكلونيون من أحسن الأمثلة على المكتبات على نهر اللابرية التي كان لها دور تعليمي، فقد بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من خمسة آلاف طالب في وقت واحد (٥). والحقيقة أن جميع الطوائف الرهبانية التي تأسست في أوربا في أواخر العصور الوسطى، اهتم قسم كبير منها، بالثقافة والتعليم والمكتبات، ونخص بالذكر طائفة الرهبان الكولونيين والدومينكان والفرنسسكان، لدرجة أنه قدر عدد الأديرة في طائفة الرهبان الكولونيين والدومينكان والفرنسكان، لدرجة أنه قدر عدد الأديرة في

<sup>(</sup>١) محمد ماهر حمادة : المكتبات في العالم، ص ١٦٨ - ١٦٩؛ هيسيل، تاريخ المكتبات ص ٧٤ ـ ٧٠ .

<sup>-</sup>Thompson, J,W, The Medieval Library, 1976, P. 5 3

<sup>-</sup> Thompson, op. cit, p. 569 (r)

<sup>(</sup>٤) عن المدارس الديرية ودورها في الحركة الثقافية في العصور الوسطى، راجع: جوزيف نسيم يوسف: نشأة الحامعات في العصور الوسطى، الاسكندرية، مؤسسة شبابا الجامعة، ١٩٨٤، ص ٢٢,٣٩ ـ ٢٤، سعيد عبد الفتاح عاشور: أوروبا في العصور الوسطى، جـ٢، النظم والحضارة، القاهرة، ١٩٦٣، ص ١٣٧ ـ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) محمد ماهر حمادة : المصدر السابق، ص ١٤٨.

انجلترا في القرن الرابع عشر بثمانمائة دير كانت تحتوى على حوالي ٣٠٠ ألف مجلد على أقل تقدير(١).

ويقترن بالمكتبات الديرية المكتبات الكاتدرائية (٢)، التى بدأت فى الظهور والنطور مع القرن الحادى عشر فصاعدا. فقد وجدت مكتبات فى جميع الكاتدرائيات والمدارس الملحقة بها، ولكنها تختلف عن مكتبات الأديرة فى أنها كانت تحتوى كتبا علمانية أكثر بكثير مما تحتويه المكتبات الديرية، لأن مهمة مكتبة الكاتدرائية كانت تربوية تثقيفية، على حين أن وظيفة مكتبة الدير كانت تنمية الجوانب الروحية فحسب. كذلك كان نمو مكتبة الكاتدرائية الثابتة المستقرة كانت تسمح لها بذلك، ومع الأيام غدت مجموعات الكاتدرائيات أكمل وأغزر وأحسن تنظيما من مثيلتها الديرية والتى اقتصرت على الرهبان. ولعل أشهر مكتبات الكاتردئيات تلك التى وجدت فى مدن نوتردام وأورليان فى يورك ودورهام وكانتريرى فى انجلترا، وتلك التى وجدت فى مدن نوتردام وأورليان وروان فى فرنسا وفى هامبرج بالمانيا.

ومع نهاية القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث عشر الميلادى، بدأ ظهور الجامعات(٣) في أوروبا، وفي باريس بفرنسا، وفي بولونيا بايطاليا، ثم تتابع ظهورها في القرن الرابع عشر الميلادي في كافة بلدان الغرب، فظهرت جامعات جديدة في فينا وبراج وكامبريدج واكسفورد، ولم يكن لهذه الجامعات مكتبات لفترة طويلة من الزمن،

<sup>-</sup> Ker, N. (ed), Medieval Libraries in Great Britain, London, 1964, B.XI

<sup>(</sup>٢) الكاتدر أثية هي مركز الأساقفه أو رؤساء الأساقفه، ولم تكن مجرد كنائس كبرى وجدت غي المدن الرئيسية فقط، ولكن كانت بالإضافة إلى ذلك مدارس لتدريب رجال الدين والكنيسة الجدد الذين سيعينون في وظائف كهنوتية أو في السلك الحكومي. للمزيد عن الكاتدرائيات ونظامها وقانونها. راجع: سعيد عبد الفتاح عاشور المرجع السابق، ص ١٤٣ ـ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) للتعرف على نشأة وتطور الجامعات في أوربا في العصور الوسطى وظروف ومراحل هذا التطور. راجع: جوزيف نسيم يوسف: نشأة الجامعات في العصور الوسطى، الاسكندرية، ١٩٨٤؛ سعيد عبد الفتاح عاشور: الجامعات الأوروبية في العصور الوسطى، القاهرة، ١٩٥٩م.

ذلك أن يعض الطلاب كانوا يملكون مجموعات من الكتب، كما كان بوسع الطلاب استئجار الكتب التي هم بحاجة إليها من تجار الكتب الذين انتشرت حوانيتهم بجانب الجامعة وتحت رقابتها(١) . ولما زاد عدد الطلاب أجبرت الجامعات على تأسيس مكتبات خاصة بها. ومع مصنى الوقت أصبح الأفراد يهدون الجامعات كتبا لاستعمال الطلاب. ولعل أقدم ذكر موثوق به لمكتبة صامعية هي مكتبة السوريون بجامعة باريس، التي أسسها روبرت السوريوني,Robert de Sorbonne راعي كنيسة لويس التاسع. وقد حملت إسمه وأصبحت الآن أشهر من أن تذكر. وكان السريون في الأصل كلية أقامها روبرت لدراسة الإلاهيات بجامعة باريس، وأهداها مكتبته الخاصة ، ثم تدفقت عليها بعد ذلك الهدايا والهبات في سرعة هائلة وأعداد كبيرة مما جعلها تفوق الجامعات الأخرى في باريس(٢). وقد بلغ عدد رصيدها في عام ١٣٣٨م أي بعد قرن من إنشائها حوالي ١٧٢٢ مجلدا(٣). وأما مكتبة جامعة اكسفورد بانجلترا فلم تملك كلياتها مكتبات خاصة بها إلا في أواخر القرن الرابع عشر. فمثلا كلية ميترتون باكسفوردالتي تأسست عام ١٧٧٤م لم نملك مكتبة خاصة بها إلا في عام ١٣٧٧م. وأما أول كلية الحقت بها مكتبة منذ تأسيسها في جامعة اكسفوريد هي تلك التي أنشأها وليم ويكهام أسقف وينشستر في عام ١٣٨٠م ومنحها مكتبته الخاصة التي كانت تشتمل على ٣١٢ مجلدا(٤) . ولقد تعددت الجامعات في أوروبا في أخريات العصور الوسطى حتى بلغت قبل نهاية القرن الخامس عشر الميلادي حوالي سبع وخمسين جامعة، لكل واحدة منها عدد من مكتبات الكليات فصلا عن المكتبة المركزية للجامعة.

وهكذا عرفت أوروبا في أخريات العصور الوسطى أربعة أنواع من المكتبات هي المكتبات الخاصة، ومكتبات الأديرة، ومكتبات الكائدرائيات، والمكتبات الجامعية. وهي

<sup>(</sup>١) جوزيف نميم يوسف: المرجع السابق، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) هيسل: تاريخ المكتبات، ص ٢٦١

<sup>-</sup> Johnson, E.D., A history of Libraries, pp. 122 - 123

<sup>(</sup>٣) جوزيف نسيم يوسف : المصدر السابق والصفحة .

<sup>(</sup>٤) محمد ماهر حماده : المصدر السابق، س ١٥٨.

بذلك تتشابه إلى حد بعيد المكتبات المملوكية. فكما اهتم المماليك وأمراؤهم ورجال دولتهم باقتناء الكتب وانشاء المكتبات الخاصة بهم (١)، كان كذلك الحكام والنبلاء والعلماء ورجال الدين في أوروبا مولعين بجمع الكتب واقتنائها (٢). ومرجع ذلك أن حب التملك غريزة فطرية في الانسان، وحينما توجد كتب تجد تلك الغريزة مجالا للانطلاق. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تشابهت مكتبات الأديرة بمكتبات المؤسسات العموقية الإسلامية في أن كليهما كان يهتم بتجميع الكتب الدينية التي تخدم الهدف من إنشاء المؤسسة الأم وهو تنمية الجوانب الروحية (٣). أما المكتبات الملحقة بالكاندرائيات فهي تشبه إلى حد بعيد مكتبات المساجد حيث أن كليهما حرص على توفير الكتب الدينية وغير الدينية بما يخدم هنفيهما التعليمي والتربوي (٤). وكذلك هناك وجه شبه بين المكتبات الجامعية والمكتبات المدرسية المملوكية، حيث كانت المدارس هي الكليات الجامعية في العصر المملوكي، غير أن المكتبات المدرسية نشأت مبكرة عن مثيلتها الجامعية، كما نميزت بكثرة عددها ووفرة مجموعاتها (٥). ومن ناحية ثالثة عرف المجتمع المصري إبان العصر المملوكي موعا آخر من المكتبات الم تعرفه أوروبا إلا في العصر الحديث هي مكتبات البيمارستانات (١).

وثمة ملاحظة أخرى بشأن تشابه المكتبات المملوكية والمكتبات الأوروبية فى أخريات العصور الوسطى، وهى أن كليهما ارتبط فى نشأته بالأماكن المقدسة، حتى الجامعات قامت على أساس دينى وكانت جذورها تمتد فى أرض كنيسة. وهنا يبرز سؤال هو: لماذا هذا الارتباط؟ أو ربما نعلله ؟ هناك عوامل ثلاثة نرجح أنها كانت سببا ارتباط المكتبات المملوكية والأوروبية فى نشأتها بأماكن العبادة هى:

١ ـ أن العلم عباده، وأن الكتب هي أدوات العلم، فمن الطبيعي أن تستقر المكتبات في
 دور العبادة.

<sup>(</sup>١) راجع الفصل الأول، ص ٧٠ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) راجع الفصل الرابع، س ٢١٤ ـ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) راجع القصل الأول، ص ١٠٢ ـ ١٠٥ وقارن : الفصل الرابع ص ٢١٦٠ ـ ٢١٠٠ ـ

<sup>(</sup>٤) راجع: الفصل الأول ، ص ٧٨ ـ ٨٥، وقارن: الفصل الرابع ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) راجع : الفصل الأول، ص ٨٥ ـ ٩٩، وقارن : الفصل الرابع ص ٢١٧ ـ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٦) راجع: الفصل الأول، ص ٩٩ ـ ١٠١.

٢ ـ أن أماكن العبادة أماكن عامة، يتجمع فيها الناس، ومن ثم فهى أنسب الأماكن
 لإنشاء مكتبات ينتفع بها الناس كافة.

٣ ـ أن هذه الأماكن أصون لما فيها، وأكثر أمانا من غيرها وخاصة في أوقات الفتن والحروب والثورات، حيث لها من القدسية وما يجعلها بمنأى عن أن يصيبها التخريب أو يلحقها الأذي(١).

وإذا كان هذا التشابه بين المكتبات المملوكية والأوروبية فى أخريات العصر الوسيط فى أنواعها فإن هناك ثمة اختلاف بينهما فى محتوياتهما حيث أن مجموعات المكتبات المملوكية كانت تغطى جميع فروع المعرفة البشرية. وذلك راجع إلى تقدم العلوم عند العرب وكثرة المؤلفات فى ذلك العصر، أما محتويات مكتبات أوروبا فى العصر الوسيط فكانت تختلف من مكان لآخر. ولكن كان هناك نهج موحد فى التغطية الوسيط فكانت تختلف من مكان لآخر. ولكن كان هناك نهج موحد فى التغطية الموضوعية لها. فقد كانت الغالبية العظمى من الكتب باللغة اللاتينية مع وجود عدد قليل جدا باللغات المحلية، وأقل باللغة اليونانية القديمة. وكانت الكتب الدينية هى العامود الفقرى للمكتبة، ويأتى على رأسها الكتاب المقدس وشروحه، وكتابات الآباء وتراجم القديسيين، وكانت الصلوات، والقانون الكنسى، ثم تأتى بعد ذلك الكتب الكلاسيكية، فكتابات مؤلفى العصور الوسطى مع شىء من التاريخ والأدب المحلى. وقد زادت المكتبات الجامعية على ذلك كتب الفلسفة والطب والقانون والفلك والرياضيات وغيرها من الموضوعات التى كانت تدرس فى الجامعة (٢).

وإذا كانت المكتبات المملوكية لم نملك أبنية خاصة بها، حيث كانت ملحقة بمؤسسات أخرى، وكانت تخصص لها حجرات مزودة بخزانة ودواليب وأرفف خشبية لحفظ الكتب(٢)، فإن مكتبات أوروبا في أخريات العصور الوسطى كانت تحفظ مجموعاتها في بداية الأمر في صناديق، ومع زيادة عدد الكتب وتنوع موضوعاتها استبدلت صناديق

<sup>(</sup>١) راجع : عبد الستار الحلوجي : المرجع السابق، ص ٧٧ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) محمد ماهر حماده: المرجع السابق، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) راجع الفصل الثاني، ص ١١٤ ـ ١١٨ .

الكتب بخزائن، ثم غرف خاصة بها، حتى بنيت أبنية خاصة فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى. كما كان الحال فى مكتبة كاتدرائية المسيح فى كانتربرى فى انجلترا، إذ بنيت لها غرفة خاصة ذات أبعاد ٢٠ × ٢٧ قدما لتكون مكتبة (١)، وقد رتبت الكتب فى هذه الغرفة الطويلة المضيقة على أرفف بشكل يسمح لها أن تتعرض لأكبر كمية من الضوء. وأما المكتبات الجامعية فقد كان لأغلبها أبنية مستقلة خصصت منذ البداية لتكون مكتبات، كما كان الحال فى جامعة هايدلبرج فى جامعة فينا، وجامعة كامبريدج، والسوربون. وكانت مكتبة السوربون، على سبيل المثال، عبارة عن غرفة طويلة وضيقة ذات أبعاد ٤٠ × ١٢ قدما تنيرها تسع عشر فتحة صغيرة من كل جانب من أجل دخول المنوء. وقد وضع فى الغرفة ثمان وعشرون منضدة، وسلسلت الكتب الثمينة والممنوع إعاراتها خارجيا بالسلاسل حيث ثبتت إلى الرفوف ولكن السلاسل كانت طويلة إلى الحد الذى يسمح بإيصال الكتب إلى المنضدة للاطلاع عليها(٢).

ويبدو أن معظم العاملين في هذه المكتبات في تللك الفترة كانوا غير معروفين. فلم يذكر المؤرخون الذين تعرضوا لدراسة هذا الموضوع (٣) أيا منهم، ولكن كان كل اهتمامهم منصبا على دراسة واجبات العاملين، والتي كانت تنحصر في الحفاظ على الكتب. وهنا يجب أن نسجل بشكل موضوعي مدى تقدم المكتبات المملوكية على المكتبات الأوروبية في هذا الجانب، حيث كانت أهم واجبات خازن الكتب المملوكية تقديمها للمستفيدين وتيسير سبل الانتفاع بها، ثم بعا ذلك المحافظة عليها(٤).

وثمة تشابه آخر بين المكتبات المملوكية والأوروبية فيما يتعلق بمصادر التزويد، حيث كانت كل منهما تحصل على كتبها عن طريق النسخ والاهداء والشراء(٥) وإذا كانت

<sup>-</sup> Ker, N., Medieval Libraries in Gteat Britain,pxix (1)

<sup>(</sup>٢) المزيد عن هذا الاجراء الذي كان من أبرز سمات مكتبات أوروبا في العصور الوسطى، راجع

<sup>-</sup> Streeter, B. H., The Chained Library, London, 193.

<sup>(</sup>٣) راجع : المراجع الأجنبية المثبت بياناتها في آخر الكتاب. رقم ٦ ـ ٨، ١٥ ، ١٧ ـ ٢١ ، ٢١ . ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) راجع الفصل الثاني، ص ١٣٦ - ١٤١.

<sup>(</sup>٥) راجع الغصل الثالث، ص ١٥٨ ـ ١٧٣.

المكتبات المملوكية قد انفردت بانباعها نظام الوقف كمصدر أساسى ورئيسى للتزويد، حيث أن هذا النظام الإسلامى لم تستخدمه مثيلتها الأوروبية، فان بعض المكتبات الأوروبية فى أخريات العصور الوسطى قد أعتمدت على المنح والعطايا كمصدر أساسى ورئيسى أيضا للتزويد. وكانت المنح تأتى من الرهبان الذين ينضمون إلى المؤسسات الديدية والتعليمية مجددا، وإذ كانوا يحملون معهم كتبهم التى يمتلكونها. كذلك أتى عدد هام من الكتب كارث أوصى به شخص عند موته لمكتبة الدير أو الكاتدرائية أو الجامعة. من ذلك ما أوصى به الأمبراطور الألماني فريدرك الثاني الثالث عشر الميلادي. كذلك منح الأسقف القياس وكسان ذلك في أوسط القرن الثالث عشر الميلادي. كذلك منح الأسقف ما ماتياس Matiac الذي كما أوصى جوهانس سيندل O. Ceindei الأمانية تسعين كتابا لجمعة هايدلبرج سنة ١٤١٠م. كما أوصى جوهانس سيندل G. Ceindei بمائتي مجلد في الطب والرياضيات لجامعة براغ سنة ١٤٥٠م.

واذا كانت المكتبات المملوكية قد استخدمت الفهارس لتنظيم مجموعاتها المكتبية وتيسيرسبل الافادة منها (٢) ، فان المكتبات الأوروبية كانت لها فهارسها التي تتفق ومجموعاتها. وقد أورد المؤرخون نماذج عديدة منها فهرس دير بروفننج (٣) Pru Fening وفهرس مكتبة كنيسة المسيح في كانتربري الذي يرجع إلى أواخر القرن الثاني عشر الميلادي وهو أول فهرس يستخدم الربط بين الكتب في الفهرس والكتب في المكتبة عن طريق الرموز (٤) وهو غير الفهرس الذي أعد لنفس المكتبة عام ١٣٣١م وكان مرتبا طريق الرموز (٤) وهو غير الفهرس الذي أعد لنفس المكتبة عام ١٣٣١م وكان مرتبا ترتيبا هجائيا (٥) ، وفهرس مكتبة كاندرائية أكسيتر Exeter Cathederal Library الذي أعد سنة منه هو مكان فهرسا بالمؤلف، وكان يُقيم كل كتاب مما يدل على أن الهدف منه هو قائمة جرد فحسب، ولعل من أهم الفهارس التي ظهرت في القرن الخامس عشر هو

<sup>(</sup>١) محمد ماهر حمادة : المرجع السابق، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) راجع الفسل الثالث س ١٧٦ ـ ١٨٧.

<sup>-</sup> Thompson, The Medieval Library ,p 61 (\*\*)

<sup>-</sup> Ker, N.R, Medieval Libraries in Great Britain, P. Xix (1)

<sup>-</sup> Norris, A history of Cataloguing, P. 38 (°)

فهرس مكتبة سانت أوغسطين St. Augustin في كانتربرى سنة ١٤٩٧م، وتبدو أهمية هذا الفهرس في أنه كان يعطى معلومات ببليوجرافية كاملة عن كل كتاب مثل اسم المؤلف وعنوان الكتاب، واسم الواهب الذي قدم الكتاب، إذا كان مهدى، ومحتويات الكتاب، (١).

ولعل أهم ما تميزت به مكتبات أوروبا في العصور الوسطى هو استخدامها للقهارس الموهدة: Union Catalog ها لم تعرفه المكتبات المملوكية. ويمكن أن نتلمس بدايات هذا النوع من الفهارس في فهرس المكتبات الإنجليزية الذي أعد سنة ١٣٩٦م. وكان يحاول حصر مقتنيات ١٨٣ مكتبة ديرية في انجئترا. ولكن هذه المحاولة لم تكتمل، حتى جاء أحد رهبان دير سانت ادموندز St. Edmunds في مطلع القرن الخامس عشر وأكمله، وقد وصل عدد المؤلفين فيه إلى سبعمائه مؤلف(٢) وكانت فهارس هذه المكتبات مجرد قوائم جرد واسعة مع الربط بين الكتب وأماكن وجودها على الرفوف، وكانت معلوماتها الببليوجرافية مختصرة جدا لكنها كانت تكفي لمعرفة الكتب في ذلك العصر.

وعلى كل حال، فإن نظام العمل في هذه المكتبات كان يقصني بتوفير الكتب للاستخدام. وإذا كان للمكتبات المملوكية آدابها وقواعدها الخاصة باستخدام مجموعاتها من الكتب سواء بالإعارة الداخلية (٣) والنسخ أو الإعارة الخارجية، فإن المكتبات الأوروبية كانت لها أيضا آدابها وقواعدها والتي اختلفت قليلا عن تلك التي كانت مطبقة في مثيلتها المملوكية. ذلك أن المكتبات الأوروبية يسرت مجموعاتها للإعارة الداخلية، لكن الكتب لاسيما النادر والمهم منها كانت تسلسل بالسلاسل على نحو ما أشرنا سلفا. كذلك كان يوجد في هذه المكتبة جزء مباح من الكتب للإعارة الخارجية للرهبان وغيرهم. وكانت العادة أن يعار كتاب واحد فقط مرة واحدة لمن يقيم في منطقة الدير أو الكاندرائية، وفي بعض الحالات النادرة كان يسمح باستعارة كتاب لمدة سنة، ويسمح للمستعير بحمله معه إلى محل سكنه. وكانت الكتب تعار لبعض المجاورين للكنيسة كأحد رعاة الكنيسة أو الحكام أو

<sup>-</sup> Savage, E., Old Anglish Libraries, P. 1 04 (1)

<sup>-</sup> Savage, PP. 58 - 59 (Y)

<sup>(</sup>٢) راجع ص١٩٩ ـ ٢٠٨ من الكتاب.

النبلاء، وفي هذه الحالة كان يوضع رهن مناسب لما أعير(١). وأما المكتبات الجامعية فقد كان يسمح للطلاب في بعض الحالات باستعارة كتاب لمدة شهر أو أكثر.

وفى حالات أخرى لم يكن يسمح للاساتذة وطلاب الدراسات العليا، بإخراج الكتب من المكتبة، كما كان يمكن استعارة بعض الكتب لقاء رهن كما فى المكتبات الديرية. وفى مكتبة السوربون كانت هناك قواعد لاستخدامها ترجع إلى أوائل القرن الرابع عشر، وكانت تفيد بأن الكتب تستعمل فقط فى المكتبة ، وإذا خرجت من المكتبة وجب اعادتها قبل انتهاء اليوم، وإذا استعار الكتاب شخص آخر غير الطالب أو الاستاذ وجب عليه أن يضع رهنا مساويا لثمن الكتاب. وفى عام ١٤٨٠م سن السوريون قواعد إضافية لاستخدام المكتبة أكد فيها على نفس القواعد السابقة فضلا عن تحريمها للاطلاع على الكتب المخالفة لمذهب الكنيسة الرسمى وهو المذهب الكاثوليكى، مع استثناء اللاهوت من ذلك (٢).

ومن كل ما تقدم يتبين لنا مدى التشابة والاختلاف فى الموارد والنظم والخدمات بين المكتبات المملوكية فى مصر، ومكتبات أوروبا فى أخريات العصور الوسطى والتى كانت أوجه التشابه فيها أكثر من أوجه الاختلاف. وهنا يبرز تساؤل يطرح نفسه هو إذا كان شمة تشابه كبير بين المكتبات المملوكية والمكتبات المعاصرة لها فى أوروبا، فهل وجدت صلات علمية بشكل مباشر أو غير مباشر بين هذه المكتبات وتلك ؟ للأسف الشديد فإن المصادر العربية المعاصرة والوثائق المملوكية وكذلك المراجع العربية والأجنبية والتى تحت أيدينا لم تمدنا بأى إشارة يمكن أن نستشف منها بأنه كانت هناك صلات أو تعاون بشكل ما بين المكتبات المملوكية والمكتبات الأوروبية فى أخريات العصور الوسطى فيما يختص بالموارد المادية والبشرية، والإجراءات الفنية والنظم، والخدمات والأنشطة. ولكن على الرغم من عدم وجود الأدلة التى تثبت قيام تعاون ما بين المكتبات المملوكية ومثيلاتها فى أوروبا، إلا أنه فى عصر

<sup>(</sup>١) محمد ما هر حمادة : المرجع السابق. ص ١٤٦ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق والصفعة.

متعطش للعلم والمعرفة، وفى عصر كانت فيه الحضارة العربية الإسلامية فى ذروتها وتسعى أوروبا لكى تنهل منها بشتى السبل بعد قرون طويلة عاشتها فى الفوضى والجهل والظلام. يمكن القول فى ضوء هذه الاعتبارات بجواز وجود تبادل عقلى وفكرى وثقافى بين مكتبات المماليك ومكتبات أوروبا آنذاك. يعزز ذلك أن الاتصالات العلمية كانت قائمة بين حكام مصر وحكام الغرب الأوربى حتى قبل العصر المملوكى، ويتمثل ذلك بجلاء فى الاتصالات التى تمت بين الامبراطور الألمانى فريدريك الثانى وبين الكامل محمد حفيد صلاح الدين حول مسائل علمية فى الفلك والرياضيات والطب وخلافه.

وبعد هذا العرض لتاريخ المكتبات في مصر إبان عصر سلاطين المماليك، وبعد أن تعرفنا على مواردها ونظمها وخدماتها، ودورها التربوي والتعليمي، وأوجه التشابة والاختلاف بينهما وبين المكتبات الأوروبية المعاصرة لها، بعد كل هذا يبرز سؤال يطرح نفسه على بساط البحث ملحا في طلب الإجابة عنه هو: ما هو المصير النهائي الذي آلت إليه المكتبات المملوكية؟ هذا ما سنتناوله بالتفصيل في الفصل التالي والأخير من الكتاب.



## الفصل الخامس

#### مصادر المكتبات المملوكية

- ١ ـ تدهور أوضاع المكتاب المملوكية والتفريط في محتوياتها:
  - انتنف وانتبديد : أسبابه ومظاهره.
  - \_ استغلال الكتب ونهبها من قبل العلماء والقضاه .
  - . تفريط المشرفين على المكتبات وسوء إدارتهم لها.
  - تدهور الأوقاف ونظامها في أواخر العصر المملوكي وأثر ذلك على المكتبات.
  - ٢ \_ الفتح العثماني لمصر وتأثيره على المكتبات المملوكية:
  - تعرض المكتبات المملوكية للسطو والنهب من قبل الولاة الأتراك، والعوام.
    - ـ مكتبات مصر إبان الحكم العثماني وما بعده.



تبين لنا فيما سبق كيف اهتم المماليك وأمراؤهم وعلماؤهم وقصاتهم وتجارهم، بل وعامة الشعب المصرى، بالكتب والمكتبات بوصفها آداة تعليمية تربوية، فانتشرت المكتبات في جميع أنحاء مصر من أقصاها إلى أقصاها فلم يقتصر وجودها على المساجد والمدارس بوصفها مؤسسات تعليمية، بل وجدت المكتبة داخل كل منشأة مملوكية، كبيرة كانت أم صغيرة، لتابية احتياجات مجتمها حتى وإن كان محدودا. فنتج عن ذلك مكتبات في البيمارستانات، ومؤسسات الصوفية، حتى وصل الأمر إلى إيجاد مكتبات في الترب والمقابر، فضلا عن المكتبات الخاصة التي انتشرت هي الأخرى في بيوت السلاطين والأمراء والعلماء والقضاه وغيرهم. كما تبين كيف اهتم المماليك بهذه المكتبات فوفروا لها جميع عناصر تقديم الخدمات والأنشطة المكتبية، من موارد مادية وبشرية وتنظيمية، فنمت وازدهرت، وأدت دورها التعليمي والتربوي وكانت الوعاء الذي احتضن التراث العربي الإسلامي بعد النكبات التي أصابت المكتبات في البلدان الإسلامية الأخرى على العربي المغول والصليبيين (۱).

<sup>(</sup>۱) لعل من أبرز المكتبات التى دمرت مقتنياتها نتيجة للغزو الخارجى لبلاد المسلمين: مكتيات العباسيين فى بغداد على أيدى المسليبيين، ومكتبات الأندلسيين على أيدى الصليبيين، ومكتبات الأندلسيين على أيدى الاسبان.

لمزيد من التفاصيل عن هذه المكتبات ونشأتها وتطورها ومصائرها. راجع: إين النديم: الفهرست، ص ٣٠٣، المزيد من التفاصيل عن هذه المكتبات ونشأتها وتطورها ومصائرها. راجع: إين النديم: الفهرست، ص ٣٠٤؛ المقرى: نفح الطبب في غصن الاندلس الرطبب، جـ ١، عس ٣٦١، ٣٦١، ٣٦١، ٤٣١؛ وراجع أيضا محمد ماهر حمادة: المكتبات في الاسلام (صفحات متفرقة)؛ خوليان ربيرا: المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الاسلامية، ترجمة جمال محمد محرز، مجلة معهد المخطوطات العربية، مج ٤ (مايو ١٩٥٨)، ص ٧٧- ٩٧، مج ٥، (مايو ١٩٥٩) ص ٩٦- ١٠١؛ السيد النشار: مكتبات بني عمار في طرابلس الشام، مجلة المكتبات والمعلومات العربية، مج ١١، ١٩٠٩)، ص ٨٧- ٥٠؛ محمد مجاهد هلالي: خزائن الكتب العباسية (صفحات متفرقة).

والكتب والمكتبات مخلوق كسائر المخلوقات، تخضع لسنة الهذاء والشقاء، أو قصر العمر أو طول البقاء، وقد يقابلها الصديق الوفى الذى يحافظ عليها ويعمل على منفعتها، وكذلك العدو اللدود الذى يسعى لايقاع الأذى بها. وإذا كانت المكتبات المملوكية قد نالت حظها من العناية والإكرام، ومن التعظيم والتشجيع، فإن هناك صفحة مظلمة من تاريخها، قد شوهت معالم الصورة، وقلبت فكرتنا عنها رأسا على عقب، وهو ما نالته المكتبات من تشريد وحرق وإتلاف سواء في عصر المعاليك نفسه أو في العصور التائية له.

وبنحاول في هذا الفصل التعرف على المصير الذى آلت إليه المكتبات المماوكية وتتبع أسباب، ومظاهر تدهور أوضاعها والتفريط في محتوياتها حتى زالت من الوجود وحلت محلها المكتبات العثمانية لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ المكتبات في مصر.

### ١ ـ تدهور أوضاع الكتبات والتفريط في محتوياتها ٥

ويبدو أن ازدهار المكتبات المملوكية وكثرة عددها وتنوع فثاتها وتضخم أوقافها وإدرة موجودها، قد حمل في طياته عوامل الانهيار والتدهور، وذلك بتخريبها وتدميرها والسطو عليها، وبسوء إدارتها والتفريط في تحمل أمانتها. ذلك أن أغلب ما هل بها من رزايا ومصائب كان مصدره إما أفراد أو جماعات استفادت هي أو استفاد أسلافها من موجودها، فضلا عما حل بها من نكبات بفعل الكوارث الطبيعية والفتن الداخلية.

ويأتى حرق الكتب في مقدمة هذه الكوارث. ومن المكتبات التي صارت كتبها طعماً للنيران، مكتبة الشيخ جلال الدين الغونوى الخاصة، فقد ذكر صاحب، عقد الجمان، أن كتبه قد أحرقت إثر حريق أصاب بيته في عام ٢٧٢هـ/١٢٧٣م(١). ومن ذلك أيضا المكتبة السلطانية بالقلعة، فيذكر المقريزي أنه قد ، وقع بها الحريق يوم الجمعة رابع صدفر سنة إحدى وتسعين وستمائة ( ١٣٩١م)، فتلف بها من الكتب في الفقه والحديث والتاريخ وعامة العلوم شيئا كثيراه(٢). وإذا كنا نشعر من هذين النصين اللذين أوردهما العيني والمقريزي بأن ما وقع لتلك المكتبات من حريق كان قصاء وقدرا في جزء كبير منه فإن

<sup>(</sup>١) العيدى: عقد الجمان، جـ٢، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص ؛ راجع ايضا: العينى: عقد الجمان، جـ٣، ص ١١٠ ؛ ابن كثير: البداية والنهاية، جـ١، ص ٢٦٠ ؛ القالقشندى: صبح الاعشى، جـ١، ص ٤٦٧.

هناك العديد من الكتب والمكتبات لتى تعرضت عمدا للحرق والنهب والانلاف. من ذلك ما ذكره السخاوى عن تغرى برمش بن يوسف (ت ١٤٢٩هـ/ ١٤٢٩م) أنه كان متعصبا لأهل السنة مكثرا من الحد على ابن عربى (1) ونحوه من متصوفى الفلاسفة، ومبالغته فى ذلك بحيث صار يحرق ما يقدر عليه من كتبهم (1).

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تعرضت بعض المكتبات التي لم يكن لها القدر الكافى من الصيانة، لعوامل التعرية كالرطوبة والحرارة والعفن والندى والغبار والأتربة والصوء الزائد والحشرات، وسوء الاستعمال وتقادم الكتب، وكثرة استخدامها، وغير ذلك من أسباب المتلف الطبيعى أو الناتج عن الاهمال. ويعد الحافظ عماد الدين السلفى (ت٥٧٦هـ/ ٢٧٦م) من الذين أتلفت مكتباتهم الخاصة نتيجة لعوامل الجو الطبيعية. فقد ذكر الذهبى عنه أنه كان من أعظم أهل عصره علما وحفظا، وكان ينفق دخله كله على جمع الكتب، وقد تلفت لأنه لم يتيسر له التفرغ للنظر فيها فأصابها العفن والتصقت أوراقها بسبب النداوة فكانوا يخلصونها بالفأس فتلف أكثرها(٣). ومن ذلك أيضا مكتبة محمد بن محمد المراغى (ت١٨هـ/٨٥١م) الذي كان جماعا للكتب دائم الاشتغال بها. وطبقا لرواية السخاوي فإنه خلف كتبا كثيرة جدا، تلف أكثرها بالأرضة وغيرها(٤).

ومن الكوارث التى أتت على السواد الأعظم من مقتنيات بعض المكتبات المملوكية، ذلك الزلزال الذى وقع بأرض مصر عام ٢ •٧٠هـ/٢ • ١٣٠ . ومن وصف المؤرخين لهذا الزلزال وما أعقبه من فيضانات نستنتج ما حل بأرض مصر من خراب ودمار للمنازل

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ أبو بكر محمد بن على الملقب بمحيى الدين بن عربى الأندلسى (ت٦٣٨هـ/ ١٢٤٠م) وهو شيخ علماء الصوفية، ويعتبر من أكبر علماء العرب وأغزرهم علما، له ما ينوف عن ثلاثمائة ورسالة لعل أشهرها موسوعة الفتوحات المكتبية، التي جمع فيها أشتاتا من المعارف الإسلامية السائدة في عصره و راجع أبو العلا عفيفي: فهرست مؤلفات ابن عربي، مجلة كلية الآداب حامعة الاسكندرية مج ٨، (١٩٥٤) ص ١٩٣٧- ٢٠٠٠ الشعراني : الطبقات الكبري جـ ١، ص ١٩٣١

<sup>(</sup>٢) السخاوي : الصوء اللامع، جس، مس ٣١.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: تذكرة لحفاظ، جـ٤، ص ١٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) السخاوى : الضوء اللامع، جـ٩، ص ٢٩.

والمساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات بما فيها من المكتبات. ومن ذلك الجامع الحاكم والجامع الأزهر، لكن هذه المساجد وغيرها ما لبثت بعد الخراب أن عُمرت ووقفت عليها مكتبات جليلة عيل حد رواية المقريزي<sup>(۱)</sup>.

وكان لموقع بعض المؤسسات التعليمية المملوكية في مواجهة القلعة، أن تعرضت تلك المؤسسات بما فيها مكتباتها للتدمير والنهب والتخريب إبان الفتن والمنازعات التي كانت كثيرا ما تنشب بين المماليك من أجل الاستيلاء على السلطة مثلما حدث لمدرستي السلطان حسن والسلطان شعبان إبان الصراع الذي دار بين مماليك الأمير منطاش، ومماليك برقوق من أجل السلطة بعد أن استولوا على هاتين المدرستين فتمكنوا بذلك من القضاء على الفتنة (٢). كذلك إبان فتنة الأمراء بقيادة أقبرد في عام ٢ • ٩ هـ / ٤٩٦ م حيثما استخدم المتمردون مدرسة السلطان حسن لضرب القلعة فقام المماليك السلطانية بالرد عليهم، فرموا بالمكحلة (٣) على من في المدرسة، ثم زحفوا عليهم وهجموا على كل من كان بالمدرسة وأحرقوا ما بداخلها (٤)، وفي أعقاب هذه الفتن كانت المدارس تتعرض كلن بالمدرسة وأدرقوا ما بداخلها الهناك المنتصرين، ومن قبل العوام أيضا، وقد شمل هذا السطو كل ما في المدارس من بسط وقناديل وشبابيك ورخام وكتب وغير ذلك (٥).

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الأزمات الاقتصادية التي كانت تشهدها

<sup>(</sup>۱) المقریزی: الخطط، جـ ۲، ص ۲۷۸؛ راجع ایضا: الدسن بن عمر بن حبیب: تذکرة التنبیه فی أیام المنصور وبنیه، جـ ۱، ص ۲۰۲؛ المقریزی: نهایة الأرب، جـ ۳۰، ق ۱، سنه ۲۰۷ه؛ السیوطی: حسن المحاضرة، جـ ۲، ص ۱۵۲؛ ابن ایاس: بدائع الزهور، جـ ۱، ص ۱۶۲ ـ ۱۵۷.

<sup>(</sup>۲) انظر تفاصیل تلك الصراع في: المقریزي: السلوك، جـ٣، ص ١٠، ص ٣٨١ ـ ٣٨٢؛ الخطط، جـ٢، ص ٣١٠؛ انظر تفاصیل تا ٤٣١٠ الفرات، جـ٣، ص ١١٨ ـ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) المكحلة هي مدفع البارود. راجع : القلقشندي : صبح الاعشى، جـ ٢، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) ابن اياس : بدائع الزهور، جـ٣، ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨.

<sup>(°)</sup> راجع على سبيل المثال: ابن اياس: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢١٨، ٣٢٨ ـ ٣٣٠؛ المقريزى: السلوك، جـ ٣، ق ٣، ص ٩٩٧ ـ ٩٨٩ ؛ ابن حجر العسقلانى: ابناء العمر، جـ ٢، ص ٩٩١؛ ابو المحاسن: حوادث الدهور، جـ ٢، ص ٩٧١ ـ ٧٠١.

البلاد من حين لآخر<sup>(1)</sup>، كانت تلقى بتبعانها على المكتبات كغيرها من مرافق الدولة. من ذلك المكتبة السلطانية بالقلعة. فقد ذكر المقريزي أنه لما وقع الغلاء بأرض مصر في عام 179٤هـ/ ١٢٩٤م إبان حكم كتبغا المنصوري، مس طلاب العلم الضر، فنهبوا كتبها، وصاروا يبيعون كل مجلد برغيف خبز حتى ذهب معظم ما فيها من كتب<sup>(٢)</sup> نقاء لقمة العيش. ولم تكن هذه المكتبة السلطانية هي المكتبة المملوكية الوحيدة التي كان مصيرها بيع موجودها من الكتب والمؤلفات، إذ تضم المصادر التاريخية التي ترجع إلى العصر المملوكي، أخبار كثيرة عن أناس باعوا مكتباتهم الخاصة بسبب ضيق العيش، أو تسديداً لديونهم أو لمواجهة حالة الإعصار التي وقعوا فيها لسبب من الأسباب، كما جرت العادة أن تباع محتويات مكتبة العالم الخاصة أو مالك الكتب الذي يموت ولم يخلف ذرية يحبون العلم أو كانوا أناثا، وفيره من الأسباب، وقد ذكرنا من قبل نماذج عديدة لذلك (٣).

وإذا كانت الكوارث الطبيعية، قد أودت بحياة بعض المكتبات، ودمرت محتوياتها تدميرا، فإن بيع محتويات بعضها الآخر كان أقل وطأة منها حيث كانت النتيجة الطبيعية البيع مكتبة ما أن تكون نواه لمكتبة تنشأ حديثا أو لتُدعم بها مجموعة مكتبة موجودة بالفعل. فلم نسمع عن أحد في العصر المملوكي اقتني كتبا لغرض غير القراءة أو تأسيس مكتبة أو وقفها على طلبة العلم في احد المؤسسات التعليمية، إلا فيما ندر، لاسيما وأن ثمن الكتب في ذلك الوقت مرتفعا إلى حد ما. ومن هذه المكتبات التي انتقلت مجموعاتها بيعا إلى مكتبات أخرى: مكتبة المدرسة الأشرفية شعبان بن حسين، فقد اشترى جمال الدين يوسف الاستادار الكثير من محتوياتها، بعد هدمها، وجعلها نواه لمكتبة مدرسته التي أطلق عليها الجمالية الاستادارية (٤). وكذلك مكتبة القاضي برهان الدين بن جماعة الخاصة، فقد اشتراها الأمير جمال الدين محمود الاستادار من ورثته، وجعلها نواة لمكتبة المدرسة فقد اشتراها الأمير جمال الدين محمود الاستادار من ورثته، وجعلها نواة لمكتبة المدرسة المحمودية التي أنشأها خارج باب زويلة سنة ٧٩٧هـ/١٣٩٤م (٥).

<sup>(</sup>١) راجع ص ٥٢ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط، جـ٢ ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) راجع، ص ١٦٣ ـ ١٦٤ من الفصل الثالث من الرسالة وما بها من مصادر.

<sup>(</sup>٤) وثبيقة جمال الدين يوسف الاستادار، رقم ٢٠١، محفظة ١٧، دار الوثائق؛ المقريزي : الخطط، جـ٢، ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) المقريزي : الخطط، جـ٢، ص ٢٩٥٠ راجع ايضا : فؤاد سيد : نصان قديمان في الاعارة، ص ١٢٧ - ١٢٨ .

وانتقلت العديد من كتب خزانة الأمير يشبك بن مهدى الداودار التى أوقفها على تربته إلى خزانة كتب محمود الغزى الشافعى الخاصة (١). وإن كنا لا نعرف بالضبط كيف انتقلت هذه الكتب إلى خزانة الأخير، إلا أنه من المرجح أن يكون محمود الغزى قد اشتراها من بعض العوام الذين سطوا على التربة ونهبوها إبان أحداث عام ١٤٨٠ه - ١٤٨٠م عقب مقتل الأمير يشبك الداودار (٢).

وبالاضافة إلى الحرائق قضاء وقدرا والحرائق العمد والكوارث الطبيعية التى أدت إلى تدمير بعض المكتبات المملوكية وبيع موجود بعضها الآخر، فإن هناك أسبابا أخرى ساهمت في تدهور بعض المكتبات المملوكية، مثل استغلال بعض العلماء والقضاة للمكتبات، ووضع اليد على موجودها للاستئثار بها لأنفسهم وحجبها على عامة القراء والتي وقفت من أجلهم. ومن هؤلاء العلماء: عمر بن على بن أحمد ابن السراج الملقب بابن الملقن (ت٤٠٨هـ/٢٠١م). فقد كان عنده من الكتب مالا يدخل تحت الحصر منها ما هو من ممتلكاته، ومنها ما هو من أوقاف المدارس لاسيما الفاصلية (٣)، وكذلك صالح بن عمر الكناني العسقلاني البلقيني (ت٨٤٨هـ/٤٤٤م) الذي وصف بأنه كان عالما فاصلا، درس الحديث والفقه والتفسير في مدارس عدة بالقاهرة، وقد شارك هو الآخر في فاضلا، درس الحديث والفقه والتفسير في مدارس عدة بالقاهرة، وقد شارك هو الآخر في علو مكانته وفضله، إلا أنه خلف بعد موته ثروة طائلة، وكتبا جمة من أوقاف المدارس ما يزيد على ألف مجلد (١٤ معمد بن بدر الدين بريد على ألف مجلد ذكر صاحب «الطبقات السنية في تراجم الحنفية، أنه كان لدى القاضي بن شعبان، فقد ذكر صاحب «الطبقات السنية في تراجم الحنفية، أنه كان لدى القاضى بن شعبان من الكتب النفسية ما ينوف عن أربعين ألف مجلد، وأكثرهما من كتب الأوقاف بن شعبان الكتب النفسية ما ينوف عن أربعين ألف مجلد، وأكثرهما من كتب الأوقاف

<sup>(</sup>١) انظر: ابن ايبك الصنفدى: الوافى بالوفيات، جـ١ ، ص ب ؛ راجع: الملحق الأول، لوحـة رقم ١٠ بآخر الوسالة.

<sup>(</sup>٢) للوقوف على هذه الأحداث.. راجع : ابن اياس : بدائع الزهور، جــــ، ص ١٧١ ـ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) السخاوى : المنوء اللامع، جـ٦، ص ١٠٠، الشوكاني : البدر الطالع جـ١، ص ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) السخاوى: الزيل على رفع الأصر، ص١٨١.

وضع يده عليها، ومنع أهل العلم من النظر إليها، وطالت الأيام ومصنى عليها أعوام، ونسيت عنده وغير شروطها (١) ، وشارك جملة من العلماء والفقهاء في تقوويض بنية المكتبة الفاصلة، فساهموا في نكبها عندما تداولت أيديهم عليها بالعارية حتى تفرقت، طبقا لرواية المقريزي (٢).

ومن أسوأ تلك النماذج التي ساهمت في تدمير بنية بعض المكتبات المملوكية القاضي الحنفي محب الدين أبو الفضل محمد الشهاب بن الشحنة (ت ٩٩هه/١٤٨٥م) الذي وصفه السخاوي بأنه كان مستغلا لمنصبه في القضاء فكان يستنزل من يشاء في الوظائف بالمؤسسات المملوكية، ويعزل من يشاء، وقد استبد بالأشرفية والصرغتمشية والمحمودية، وحُمل له من كتبها ما ينيف على مائة مجلد(٢). وذكر السخاوي في موضع آخر أن ابن الشحنة كان وعظيم العناية في تحصيل كتب العلوم بحيث اجتمع عنده من نفائس كل فن ما قل أن يجتمع لغيره، وربما اغتصبها ممن هي عنده، ونسب إليه أخذ تفسير الفخر الرازي وهو في مجلد من أوقاف المؤيدية(٤). وقد ذكرنا من قبل كيف كان القاضي علم الدين يتوسل بالسخاوي عند القاضي ابن الشحنة لرد الكتب التي استعارها منه. ولكن دون جدوي(٥).

ولذا أن نعجب من حقيقة هذا السلوك المتسم بالإثرة والأنانية الذى انتهجه هؤلاء العلماء والقصاة والفقهاء، وكيف أنهم ساعدوا على تدمير أهم ركن من أركان العلم والثقافة العربية إبان العصر المماليكي. ففي الوقت الذي كان فيه معظم المجتمع المصري

<sup>(</sup>۱) النيمى، تقى الدين عبد القادر الغزى: الطبقات السنية فى تراجم الحنفية، تحقيق عبد الفتاح الحلو، الرياض، دار الرفاعى، ١٩٨٣، جـ ١، ص ١٣١٩ وراجع ايضا: يحيى ساعاتى: الوقف وبنية المكتبة العربية، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) السخاوى : الذيل على رفع الأصر، ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) السخاوى: الذيل على رفع الاصر، ص ٣٨٤ ـ وتفسير الفخر الرازى هو: امفاتيح الغيب، للامام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى (ت٢٠٦ هـ/١٢١٩م) وقد طبع هذا الكتاب عام ١٩٣٧ بتحقيق محمد محى الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٥) السخاوى : الصنوء اللامع، جـ٩، ص ٢٤٨ ـ ٢٥٠.

حكاما ومحكومين، يتنافسون ويتبارون في اقامه المكتبات ووقف الأوقاف عليها وإغداق العطايا والمنح على من يقومون على أمرها، بهدف إشاعة العلم وتمكين كافة أفراد المجتمع المصرى من الاستفادة منه، كان بعض رجال العلم والقضاء يخرون في هذا البناء. شأنهم شأن أولئك الذين كانوا يستغلون تضعضع الأمن لينقضوا على المكتبات وغيرها من المؤسسات العامرة لنهبها وسلبها وإحراقها، ومن ثم حرمان الجماهير العريضة من الاستفادة من نفائسها وذخائرها.

وأما المشرفون على المكتبات فكما كان لهم الدور الكبير في تطور وازدهار الخدمة المكتبية، كان لبعضهم دور مباشر في تدهور بعض المكتبات (١) وخلخلة بنيتها والعمل على تقويضها، وذلك إما عن طريق سوع إدارتهم للمكتبات والتهاون في أداء الرسالة المتوطة بهم، أو المشاركة في استغلال موجودها من الكتب عن طريق تسهيل سطوها ونهبها أو إعارتها دون ضمان لبعض أكابر الدولة ووجهائها رغبة في الوصول عن طريقهم لأغراض دنيوية ومادية. وقد سبق أن ذكرنا ما وقع من أمر خازني مكتبة المدرسة المحمودية: السراج عمر، والفخر عثمان البكري التلاوي، اذ فرط الأول في مجموعتها وأساء في إدارتها فنقصت نحو مائة وثلاثين مجلدا، وعندما اكتشفت أمره، عُزل، واستقر بعده الثاني، وكان منضبطا ولكنه كان مجاملاً فيما يبدو، إذ فقد من المكتبة أثناء إشرافه عليها ما يقرب أربعمائه مجلد، فعُزل أيضا وغُرم قيمة المفقود من الكتب (٢). ويصف السخاوي سالم العبادي الذي استقر في خزن المكتبة المحمودية بعد أحمد بن ويصف السخاوي سالم العبادي الذي استقر في خزن المكتبة المحمودية بعد أحمد بن محمد الجلالي بأنه دفسد أمرها، (٣)، وهو وصف يوحي بالتفريط وسوء الإدارة.

ومن هؤلاء المشرفين الذين تهاونوا في آداء الرسالة الموكلة اليهم من نظار الوقف أو خازني الكتب، محمد بن عمر بن عبد الله بن محمد بن غازي (ت٥٤٨هـ/ ١٤٨م) الذي عمل خازنا غي إحدى المكتبات المدرسية المملوكية، وقد وصف بأنه كان ، خفيف ذات

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٣٥ ـ ١٤٣ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) السخاوي: الصنوء اللامع، جـ٥، ص ١٤٣ ـ ١٤٤، راجع ايصنا، ص ١٤٢ من الفصل الثاني من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، جـ٢، ص ١٥٤.

اليد، (١) ، وهو ما يوحى بأنه قد أساء التصرف في محتويات تلك المكتبة. كما فرط محمد بن ابراهيم بن خلف القاهرى ( $^{(Y)}$  هبل موته وعزره ( $^{(Y)}$ ) خازن مكتبة المدرسة المؤيدية في بعض كتبها فطلبه الداودار الكبير ( $^{(Y)}$ ) قبل موته وعزره ( $^{(Y)}$ ) . وفرط كذلك الملك الصالح المنصور حاجى بن الأشراف شعبان في أمر المكتبة التي أوقفها والده السلطان شعبان بن حسين على مدرسته الأشرفية عندما باعها لجمال الدين يوسف الاستادار بمبلغ ستمائة دينار على الرغم من أنها كانت وقفا، وكان هذا الأخير حفيا بها لأن قيمتها كانت تعد بعشرات أمثال ذلك ( $^{(Y)}$ )

وهكذا كان سوء إدارة بعض المكتبات المملوكية والتفريط فى تحمل أمانتها من قبل المشرفين عليها عاملا يضاف إلى العوامل السابقة أدى إلى تدهور تلك المكتبات، ولعل هذا كان أحد أسباب تشدد بعض الواقفين فى منع إعارة الكتب أعارة خار جية منعا باتا على نحو ما ذكرنا سلفا(٥).

وهناك سبب آخر ساعد على تدهور المكتبات في أواخر العصر المملوكي، وهو تدهور الأرقاف واغتصاب ريعها ومحاولة حلها أو استبدالها. ذلك أن المكتبات المملوكية قامت أساسا على الوقف وكان ريع الاوقاف هو المصدر المالى الرئيسي لبعض المكتبات، بل المصدر المالى الوحيد لمعظم المكتبات ومؤسساتها(٢). فمن المنطقي إذا منع المصدر المالى أو عطل أو نهب أن تتوقف المؤسسة بما فيها مكتبتها عن آداء مهامها. وإذا

<sup>(</sup>١) السخاوى : التبر المسبوك، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الداودار هو أحد امراء المماليك المكلف بحمل الدواة السلطانية وتولى امرها وما يتبع ذلك من تبليغ الرسائل عن السلطان وتقديم الرسائل والقصيص إليه - راجع: القلقشندى: صبح الاعشى، جـ٥، ص ٢٦٤؛ السبكى: معيد النعم، ص ٢٥ ؛ وراجع ايضا: حسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظائف، ص ٥٢٧.

 <sup>(</sup>٣) السخاوى : الضوء اللامع، جـ٢، ص ٢٥٢. عزره أى منعه ورده وأدبه وعاقبه بما هو دون الحد الشرعى،
 والتعزير شرعا هو التأديب . راجع : مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط، جـ٢، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) راجع ص ٢٠٥ من الفصل الرابع من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) راجع ما كتبناه عن الموارد المالية للمكتبات المملوكية ص١٢٦ - ١٣٠ من الفصل الثاني من الكتاب.

كان عصر سلاطين المماليك قد شهد بصفة عامة ازدهارا كبيرا في الأوقاف حتى تغلغلت في معظم الأنشطة، وأصبحت معظم دور مصر وحوانيتها ورياعها موقوفه، وكانت المؤسسات التعليمية والتربوية والصوفية تفوز بالنصيب الأوفر من تلك الأوقاف، إلا أن هذه الأوقاف كثيرا ما تعرضت إلى الحل والاقطاع والاستبدال لاسيما في عصر المماليك المجراكسة. وقد عبر المقريزي عن ذلك بقوله وأنها - أي الأوقاف - قد اختلت وتلاشت في زماننا هذا، وعما قليل أن دام ما نحن فيه لم يبق لها أثر البتة، (١)، ويرجع السبب في ذلك إلى جشع بعض السلاطين والأمراء واستيلائهم على الأوقاف عن طريق الاستبدال (١)، وإلى ضعف نغوس جماعة من العلماء والقضاة والمباشرين على الأوقاف الذين تطلعوا إلى اغتصابها واستغلالها . هذا من جهة، ومن جهة أخرى أفتوا للحكام والأمراء بجواز حل أوقاف السلاطين والأمراء السابقين طمعا في الجاء والسلطان . من ذلك القاضي ابن العديم (٣) الذي مكن جمال الدين الاستادار من الاستبلاء على كثير من الأوقاف الخاصة بالمؤسسات، فتعطلت تلك المؤسسات، وتوقف نشاطها، وأغلقت مكتباتها . ومن الغريب أن يعود جمال الدين ليوقف تلك الأوقاف المنهوية مرة أخرى على مدرسته ومكتبتها المسماة بالجمالية . ولكن ما أن يستتب الأمر في البلاد لفرج ابن برقوق حتى يقبض على جمال بالمؤساة . ولكن ما أن يستتب الأمر في البلاد لفرج ابن برقوق حتى يقبض على جمال بالمالية . ولكن ما أن يستتب الأمر في البلاد لفرج ابن برقوق حتى يقبض على جمال بالمالية . ولكن ما أن يستتب الأمر في البلاد لفرج ابن برقوق حتى يقبض على جمال بالمالية . ولكن ما أن يستتب الأمر في البلاد لفرج ابن برقوق حتى يقبض على جمال

<sup>(</sup>١) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>۲) الاستبدال: هر شراء عين أخرى تكون وقفا بدلها، والابدال هو اخراج العين الموقوفة عن جنة وقفها ببيعها، والابدال والابدال والاستبدال وموقف العلماء منه ببيعها، والابدال والاستبدال وموقف العلماء منه راجع: محمد أبو زهرة: محاضرات في الوقف، القاهرة، ١٩٥٩، من ١٩٥٩، ١٩٧٠، ١٨٣٤، ١٩٣١. ولعل من أشهر السلاطين الذين استولوا على كثير من الأوقاف عن طريق الاستبدال السلطان الأشرف برسباي والسلطان الفورى، راجع: المقريزى: العلوك ، جـ٤، من ٣٣٦ ـ ٢٧٥، ١٧٨٠ ابن اياس: بدائع الزهور، جـ٤، من ٣٥٠ وراجع أيضا: محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، من ٢٥٦ ـ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) هو كسمال الدين عسر بن جسمال الدين ابراهيم بن العديم، تولى قسنماء قضاه المنفية بمصمر في عام ١٤٠٨هـ/١٤٠ م المقريزي: السلوك، جــــ، ق٣، ص ١١٠١ . ويقول عنه السخاوى ، جمع المال من غير حله وتظاهر بالربا وافراط في استبدال الاوقاف، راجع: السخاوى: العنوه اللامع، جـــ، ص ٢٦.

الدين الاستادار ويقتله في عام 12.9 هـ 12.9 م 12.9 ويضع يده على أوقافه ويستولى على بعضها ويعيد المغتصب منها إلى أهله، ثم جعل مكتبة المدرسة الجمالية الاستادارية نواة لمكتبة مدرسته الناصرية البرقوقة ( $^{(1)}$ ). وهناك العديد من القضاة الذين ساروا على نهج ابن العديم، منهم علم الدين البلقيني الشافعي ( $^{(1)}$ )، وولى الدين السفطى ( $^{(1)}$ )، وعبيد البربن الشحنة ( $^{(2)}$ )، وغيرهم ممن ساعدوا على تدهور الأوقاف وخرابها، ومن ثم تعطيل وتدهور المؤسسات المؤسسات الموقوفه عليها ومنها المؤسسات التعليمية والتربوية بما فيها المكتبات الملحقة بها.

وهكذا ساعدت عوامل عدة على تدهور بعض المكتبات المملوكية، فبعضها دمر بفعل

- (٣) تولى علم الدين البلقيني قضاء الشافعية ثلاث مرات: في عام ١٤٢٣هـ/١٤٢٩م ثم عزل بعد عام ثم أعيد في عام ١٤٣٨هـ/ ١٤٣٧م ثم صرف عنه بعد سنة وثلاثة أشهر، ثم أعيد في عام ١٤٣٨هـ/ ١٤٣٧م وكان قد استغل فرصة انتشار وباء الطاعون في ولايتهالثانية، وتسلط في تحصيل الأموال من التركات والاوقاف ـ راجع: ابن حجر العسقلاني: رفع الاصر جـ٣ ص ٢٥٦ ـ ٢٥٩.
- (٤) تولى ولى الدين السفطى القضاء في عهد السلطان جقمق في عام ٥٥١ هـ/ ١٤٤٨م وعزل بعد عام. راجع ابن تغربي بردي : النجوم الزاهرة جـ٧ ص ١٥٠ . ١٣٠ .
- (٥) قاض قضاة الحلفية بمصر إبان حكم السلطان الغورى (٩٠٦هـ ١٥٠١ ١٥١١م) وقد عرف عنه استغلاله لمنصبه وتحريمه للحلال وتمكين أعوانه من الاستيلاء على الأوقاف فضلا عن نهبه هو لكثير منها، الأمر الذي آثار العامة عليه حتى هجاه أحدهم بقصيدة جاء فيها:

| ولمما لا وعبد البرقاض قضاتها | فشا الزور في مصر وفي جنباتها |
|------------------------------|------------------------------|
| بحل وبرم مظهرا منكراتها      | أجسازأ أمسورا لانحسل بعلسة   |
| وكانت على تقديرها وثباتهما   | ألست ترى الاوقاف كيف تبدلت   |
| الجماعات منها مبطل جمعاتها   | ولابد من بيـع الجوامـع، تارك |
| وأبطل منها الحج مع عمراتها   | ولمو امكنته كعبة الله باعسها |
| تكذبنسي فيمما أقسول فهاتهما  | فان كان في الأوقاف ثمة بقية  |

راجع: ابن اياس: المرجع السابق، جـ٤، ص١١٣.

وجدير بالنكر أن عبد البربن الشحنة غير الشهاب بن الشحنة الذي سبق ذكره في ص ٢٣٥ ، من هذا الفصل.

<sup>(</sup>۱) ابن تغرى بردى : اللجوم الزاهرة، جـ١٣، ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) المقريزى: الخطط، جـ٢، ص ٢٩٦ ـ ٢٠٤.

الكوارث الطبيعية من حرف وزلزال، وبعضها الآخر تلف نتيجة عدم الصيانة وعوامل الجو الطبيعية، وشاركت الظروف الاقتصادية الصعبة التي كثيرا ما كانت تمربها البلاد في تقويض بنية بعض المكتبات، ومانجا منها من هذا وذاك، تعرض لاستغلال بعض العلماء، والقضاء لها ونهب موجودها، وذلك فضلا عن سوء إدارة المشرفين على بعض المكتبات وتهاونهم في اداء رسالتهم، فنتج عن ذلك تقويض لأهم ركن من أركان الثقافة والحضارة العربية في مصر إبان عصر سلاطين المماليك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان لتدهور الأوقاف ونظامها في أواخر العصر المملوكي أثره الواضح في تدهور بعض المكتبات نتيجة لفقدها مصدر تمويلها الأساسي وهو ربع الوقف.

#### ٢ . الفتح العثماني لمصر وتا ثيره على المكتبات المملوكية :

وعلى الرغم من هذه العوامل التى أدت إلى تدهور بعض المكتبات المعلوكية إلا أنها بصفة عامة علمة علمة علمة علمة على دولة الله أن دهم الأتراك العثمانيون أرض مصر في عام ٩٢٣ هـ/١٥١٧ م وقصوا بذلك على دولة سلاطين المساليك، وأصبحت مصرولاية عثمانية بعد أن كانت دولة مستقلة ذات سيادة. وعقيب ذلك الغزو استولى الأمراء والولاة الأتراك على كثير من موجودات المكتبات المعلوكية، بخلاف ما أخذه السلطان سليم الأول معه عند عودته إلى استانبول. إذ يذكر المؤرخ ابن اياس آن «الوزراء استدرجوا لأخذ الكتب النفسية التى في مدارس المحمودية والمؤيدية والصرغتمشية، وغير ذلك من المدارس التى فيها الكتب، فنقلوها عندهم ووضعوا ايديهم عليها ولم يعرفوا الحرام من الحلال في ذلك، (۱).

والحقيقة أن ابن اياس (ت٩٣٠هـ/١٢٣م) هو المؤرخ الوحيد المعاصر للفتح العثماني (٢) الذي ذكرحادثة السطوعلى المكتبات المملوكية، ونقل عنه كل من أتى بعده

<sup>(</sup>١) ابن اياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور، جـ٥، ص ١٧٩ ـ

<sup>(</sup>٢) من هؤلاء المؤرخين الذين اطلع الباحث على مؤلفاتهم ولم يذكروا شيئا عن سطو العثمانيين للمكتبات المملوكية: آحمد بن زنبل الرمال: تاريخ غزوة السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان مع قانصوه الغورى سلطان مصر، مخطوط رقم ٤٤ المكتبة التيمورية، دار الكتب المصرية، الاسحاقى: لطائف أخبار الدول فيمن تعرف في مصر من أرباب الدول، القاهرة ١٨٩٤م.

المؤرخين (١) أخبار هذه الحادثة. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان من المؤرخين الحديثين من يذكر أن حاشية السلطان سليم الأول كان في عدادها نخبة من أرباب العلم الذين دهشوا بما شاهدوه من نفائس الكتب والمخطوطات في المكتبات المملوكية وما لمسوه من دقة التنظيم وسهولة ومرونة الخدمة؛ فلما أخبروه بذلك أمرهم بجمع خيارها وانتقاء نفائسها ونقلها إلى عاصمة الخلافة استانبول، وقد اقتضى ذلك ألف حمل لنقل تلك الكتب(٢).

وسواء أمرهم السلطان العثماني بذلك أم فعلوه من تلقاء أنفسهم، فان النتيجة واحدة وهي انتقال الآلاف من المخطوطات العربية الموقوفه بالمكتبات المملوكية المصرية إلى استانبول، ويعد وجود حوالي مائة ألف مخوط عربي في اثنتين وأربعين مكتبة في تركيا(٢) الآن دليلا على أن هذه الرواية تجنح إلى الصدق.

يضاف إلى ذلك أن الكثير من المكتبات المملوكية قد تعرض للنهب والسلب والدمار والتفريق إبان حوادث عام ٩٢٣ هـ/١٥١٧ م، وذلك قبيل هزيمة طومان باى حيث كان القتال بين مماليكه والجنود العثمانيين. من ذلك مكتبة مدرسة السلطان حسن التي نهبت عن آخرها، ومكتبة جامع الأمير شيخوالتي أحرقت عن بكرة أبيها وغيرها من المكتبات(٤) كما هاجم العثمانيون الجامع الأزهر وجامع الحاكم وجامع ابن طولون وغير

<sup>(</sup>۱) من هؤلاء المؤرخين الذين اطلع الباحث على أعمالهم : الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار، القاهرة، مطبعة بولاق ، ۱۸۸۰م، ٤ مجلد؛ راجع أيضا جور جى زيدان : تاريخ أداب اللغة العربية القاهرة، دار الهلال، ۱۹۱۲، جـ٤، ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) فيليب دى طرازى : خزائن الكتب العربية فى الخافقين، بيروت، وزارة التربية الوطنية، ١٩٤٨ ، ص ١٨٨٠ شعبان عبد العزيز خليفة : دار الكتب القومية فى رحلة النشوء والارتقاء والتدهور، القاهرة، العربى للنشر والتوزيم، ١٩٩١ ، ص ١١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع: كوركيس عواد: فهارس المخطوطات العربية في العالم، الكويت، معهد المخطوطات العربية، المنظمة العربية المنظمة العربية المنظمة العربية المنظمة العربية المنظوطات العربية في العربية في الأناضول، مجلة معهد المخطوطات العربية، مج ١٩٥٨؛ ص ٣- ٤٤، نوري حمودي القيس: المخطوطات العربية في مكتبات استانبول، مجلة المكتبة، مج ٣٩، ١٩٥٨؛ ص ٢٩ - ٣٠.

<sup>(</sup>٤) ابن اياس: بدائع الزهور، جه، ص ١٥٥.

ذلك من الجوامع والمدارس بحجة البحث عن المماليك، وكانت الكتب خير غنيمة ظفروا بها من الهجوم<sup>(١)</sup>. وذلك فضلا عما تعرضت له المنازل والبيوت للنهب والهجوم من قبل العثمانيين والعوام الذين انتهزوا الفرصة للسرقة والسطو، وكان من جملة ما نهب الأموال والملابس وخزائن الطعام والمكتبات الخاصة(٢).

ومع كل هذا، فقد بقى لمصر الشيء الكثير من موجود المكتبات المملوكية التي نجت من سطر العثمانين ونهب العوام لتواصل به مسيرتها المكتبية في ظل الحكم العثماني. وبذلك تنتهي صفحة من تاريخ المكتبة المصرية عبر عصورها التاريخية، لكي تبدأ صفحة أخرى جديدة. إذ شهدت مصر إبان الحكم العثماني (١٥١٧ - ١٧٩٨ م)، على الرغم من أصابها من خمول وضعف في مختلف نواحي المجتمع وبخاصة الحياة العلمية والفكرية، شهدت إنشاء العديد من المدارس الجديدة والمساجد (٣) والتكايا(٤) والحاق المكتبات بها،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، والجزء، ص ١٤٧ ـ ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) من المدارس التي انشئت في العصر العثماني في مصر وكانت بها خزائن كتب: مدرسة خير بك الذي أنشاها ماك الأمراء خيريك سدة ٩٤٧هه/ ١٥٤٠م، ومدرسة داود باشا التي أنشئت سنة ٩٤٥هه/ ١٥٤٠م والمدرسة الجوهرية، ومدرسة اسكندر باشا، والمدرسة الجنبلاطية، والمدرسة الأشرفية: راجع على التوالي، على مبارك: الخطط التوفيقية، جـ٢، ص ١٦، جـ٤، ص ١٦٢؛ ابن اياس: بداتع الزهور، جـ٥، ص ٢٣١ الإسحاقي: لطائف الاخبار، ص ٣٨،٥٤ ، ٨٧؛ وثيقة وقف داود باشا، رقم ٢٠١٨ أوقاف، وثيقة اسكندر باشا رقم ٣١٦٣ أوقاف؛ وثيقة محمد الجوهري، رقم ٢٤٤١ أوقاف؛ الجبرتي: عجائب الاثار: جـ١، ص ١٦٧، ١٦٧،

<sup>(</sup>٤) المتكية مصطلح ظهر في العصر العثماني للدلالة عيل مؤسسات الصوفية وكبديل لمصطلحات خانقاه ورباط وزواية. وقد كثرت التكايا في العصر العثماني، وكان من عادة المنشيء أن يلحق بها خزانة كتب. هذا ويحتفظ أرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة بعدد غير قلبل من الوثائق الخاصة بالتكايا في العصر العثماني وتزخر فيما تزخر به من معلومات عن مكتبات التكايا وتزويدها وتنظيمها وخدماتها وشروط القائم على أمرها. من ذلك وثيقة رقم ١٩١٩ أوقاف، و٢٨١٦ أوقاف. وجدير بالذكر أن الدكتورة ناهد حمدي أحمد قد قامت عام ١٩٨٤ م بدراسة وتحقيق لبعض وثائق التكايا في العصر العثماني. راجع: ناهد حمد أحمد: وثائق ائتكايا في العصر العثماني، راجع: ناهد حمد أحمد : وثائق ائتكايا في العصر العثماني، راجع : ناهد حمد أحمد .

فضلا عن المكتبات الخاصة التى وجدت ف بيوت العلماء والقضاء والتجار وشيوخ البلد والعسكريين من رجال الحامية العثمانية وغيرهم(١).

ومما يذكر أن المكتبات العثمانية ورثت المكتبات المملوكية في نظمها واجراءاتها الفنية والادارية، ولم تكن هناك سمات خاصة عرفت بها المكتبات العثمانية في مصر، اللهم إلا انتشار بعض المصطلحات التي ظهرت في ذلك العصر بديلا للمصطلحات المملوكية، نتيجة لاختلاط اللسانين التركي والعربي. من ذلك والكتب خانة، للدلالة على خزانة الكتب، ووالمغير، للدلالة على خازن الكتب، ووالتغيير، للدلالة عيل الخدمة المكتبية من اعارة وغيرها، ووالدفتر المكتب، للدلالة على السجل الخاص بتسجيل رصيد الكتب.

وتعدمكتبة محمد بك أبو الدهب (ت١١٨٩هـ/ ١٧٧٥م) نموذجا للمكتبات المصرية إبان الحكم العثماني، من حيث إدارتها وتنظيمها واجراءاتها الفنية والإدارية وخدماتها المكتبية، وهي المكتبة التي وقفها أبو الدهب بمسجده على طلاب العلم، وجمع لها النادر وحديث التآليف من الكتب والمعاجم والنفائس في عصره. ويلغ من اهتمامه بها، شراؤه لكتاب وتاج العروس، (٦) بمبلغ مائه الف درهم، ووضعه في مكتبته ليكمل نظامها وتنفرد بذلك دون غيرها. على حد قول الجبرتي (٤).

<sup>(</sup>۱) تعد وثائق التركات بمحكمة القسمة العثمانية بمثابة مادة خصبه لدراسة المكتبات الخاصة بشيوخ البلد والعسكريين في العصر العثماني، حيث جرت العادة أن تجرد تركة احدهم بعد موته وتسجيل ذلك في حجة جرد، وكان من جملة ما يتم تسجيلة المكتبة الخاصة ومحتوياتها من الكتب. راجع سجلات القسمة العربية بالشهر العقاري بالقاهرة، أرقام ۲،۷،۹،۹،۱.

<sup>(</sup>Y) راجع وثائق: وثيقة وقف محمد بك أبو الدهب، رقم • • ٩ أوقاف، وثيقة وقف مصطفى بن عبد الله، رقم ٣ • ١ راجع وثائق: وثيقة وقف يحيى أغا رقم ٢٦٦٢ أوقاف، وجدير بالذكر أن المصطلحات اكتبخانة المغير التغيير وظلت تستعمل إلى وقت ليس ببعيد بنفس مفهومها في العصر العثماني . راجع شعبان خليفة: أول لائحة لدار الكتب المصرية، في كتابه: دار الكتب القومية، ص ١٦٨ - ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) هو موسوعة لغوية شرح فيها المرتضى الزبيدى، كتاب «القاموس المحيط، للخير وزابادى وأسماها تاج العروس في شرح القاموس، وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات منها طبعة بيروت عن دار صادر في عام ١٩٨٩، في أربعة عشرة مجلد.

<sup>(</sup>٤) الجبرتى: عجائب الاثار، جـ ١، ص ٤٠٩، جـ ٢، ص ١٩٦ ـ ٢١٩؛ راجع أيضا وثيقة محمد بك ابو الدهب، رقم ٩٠٠ أوقاف، ص ٩٥ وما بعدها ؛ على مبارك، الخطط التوفيقية، جـ ٥، ص ١٠٧.

وحددت وثيقة وقف أبو الدهب الشروط الواجب توافرها في المغير أو خازن الكتب ومهامه ومسئولياته ومرتبه حيث ذكرت الوثيقة ما نصه درجل أمين من أهل الدين والصلاح يكون خازنا للكتب الشريفة الآتي ذكرها فيه الموضوعة بخزانة الكتب المعدة لذلك ... نظير تقيده بخدمة الكتب المذكورة بالتغيير منها للتدريس والقراءة والمراجعة والكتابة والمقابلة حكم المعتاد في ذلك في كل يوم ستون نصفا فضة ، وفي كل سنة ستون أردبا قمح حنطة (۱) . وكان على أمين المكتبة داذا ضاع شيء من الكتب الموقوف المذكورة القيام بنظيره من ماله وليس على جهة الوقف المذكور القيام بشيء من ذلك (۱) . ويلحظ أن هذه الشروط تتشابهه إلى حد كبير مع الشروط التي حددتها الوثائق المعلوكية لخازن الكتب في المكتبات إبان العصر المماليكي (۱) ، مما يدل على استمرارية العمل بها في العصر العثماني .

وقد اشترطت وثيقة ابو الدهب أن تكون جميع موجودات المكتبة معدة للاستخدام وتقديمها لمن يريدها للاطلاع والدراسة والمراجعة، وغير ذلك من سبل الاشتغال، والانتفاع بها. فقد ذكرت الوثيقة ما نصه وعلى أن تكون كامل الكتب الموقوفه المذكورة أعلاه معدة للقراءة والتدريس والمطالعة والكتابة والمقابلة، حكم المعتاد في ذلك أبد الآبدين، (٤) وهذا أيضا يتفق مع ما كان ساريا في المكتبات المصرية في عصر سلاطين المماليك.

<sup>(</sup>١) وثيقة أبو الدهب رقم ٩٠٠ أوقاف، ص ٦٠، على مبارك : الخطط التوفيقية، جـ٥، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) وثيقة أبو الدهب، رقم ٩٠٠ أوقاف، ص ١٠١\_١٠٢.

<sup>(</sup>٣) راجع ص ١٣٧ ـ ١٤١ من الفصل الثاني من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) وثيقة ابوالدهب رقم ٩٠٠ أوقاف، ص ٢٠٠ وانظر ايضا: وثيقة العاج مصطفى بن عبد الله، رقم ٢٨١ أوقاف. وثيقة يحيى أغاء رقم ١٣٦٧ أوقاف. وقد أورد الجبرتي ذكر مكتبتين خاصتين، كانتا تتيحان إعارة كتبهما لأهل العلم وحواريه رغبة منهما في نشر العلم هما: مكتبة آل الشرايبي، ومكتبة الجبرتي الكبير، راجع الجبرتي: عجائب الآثار، جـ١، ص ٢٠٠، ص ٢٠٠، ص ٤٠١.

وعلى هذا المنوال صارت معظم المكتبات العثمانية تنسج خيوطها ( $^{\circ}$ )، حتى دهم الفرنسيون مصرعام ١٧٩٨م، فتعرضت المكتبات المصرية من جديد للنهب والسرقة والتدمير، ومثال ذلك ما حدث لأورقة الجامع الأهر وحاراته ( $^{\Upsilon}$ ) أثناء محاولة الفرنسيين اخماد ثورة القاهرة الأولى في نفس العام، ويزودنا الجبرتي بصورة حية نابضة عن ذلك، وخاصة ما لحق بالمخطوطات والكتب من سلب ونهب ( $^{\Upsilon}$ ) واستغلال اليهود الفرصة للاستيلاء على المصاحف النفيسة والكتب الثمينة ( $^{\circ}$ ). وما حدث لمكتبة الجامع الأزهر على أبدى رجال الحملة حدث أيضا لمختلف مكتبات المدارس ( $^{\circ}$ ).

وعند خروج الحملة الفرنسية من مصر عام ١٨٠١م نقلت معظم الكتب والمخطوطات المتبقية إلى فرنسا حيث استقر معظمها في المكتبة الأهلية بباريس، وقد بلغت حوالى ألفا

<sup>(</sup>۱) من ذلك مكتبة عبد الرحمن كتخدا التي وقفها على رواق الصعايدة بالجامع الأزهر ويلغ عدد كتبها حوالي ألفي مجلد. راجع وثيقة وقف عبد الرحمن كتخدا رقم ۱۰۹۳ أوقاف. الجبرتي: عجائب الاثار، جـ٢، ص ٥-٢؛ على مبارك الخطط التوفيقية، جـ٥، ص ٢٦٦ ـ ٢٧٤؛ راجع ايضا: عبد العزيز الشناوي: الازهر جامعا وجامعة، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٨٧م، جـ٢، ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩.

من الجدير بالذكر أن حركة الكتب والمكتبات في مصر العثمانية (١٥١٧ - ١٧٩٨م) لا تزال تنتظر من يكشف عن مختلف جوانبها ويسلط الصوء على خباياها وخواصها، لاسيما وأن أرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة والشهر العقارى، يحتفظان بمئات الوثائق والسجلات والحجج العثمانية التي تعج بالمعلومات الخاصة بالنواحي الادارية والتنظيمية للمكتبات المصرية العثمانية.

<sup>(</sup>٢) حارات الأزهر هي الممرات والأماكن التي كانت توضع فيها الدواليب والخزائن الخاصة بطلبة الأروقة وتحتوى على ملابسهم وسائر امتعتهم، وتعتبر امتدادا مكانيا للاروقة، لكنها تختلف عن الاروقة في انها لم تستخدم في نوم الطلبة أو استنكار دروسهم فيها. راجع عبد العزيز الشناوي: الأزهر جامعا وجامعة، ص ٢٨٧ م عن أورقة الأزهر ومكتباتها، راجع المصدر السابق والصفحات، على مبارك: الخطط التوفيقية، جه، ص ٢٨٨ مص ٢٩ - ٥٠.

<sup>(</sup>٣) الجبرتى: عجائب الآثار في التراجم والاخبار، جـ٩ ، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٤) عبد الله الشرقاوى : تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين القاهرة، مطبعة بولاق، ١٢٨٦ هـ، ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) الجبرتى: المرجع السابق، جـ٣، ص ٣٤؛ راجع ايضا: جلال يحيى: مصر الحديثة، الاسكندرية، منشأة المعارف، ١٩٦٩، ص ٤٤٥ ـ وما بعدها.

وخمسمائة مخطوطة عربية (۱) ، فضلا عما استولى عليه العلماء الفرنسيون والعسكريون من مكتبات المدارس والتكايا والمساجد وغيرها. وهكذا كان الخط البياني للمكتبة المصرية في عصورها المختلفة يرتفع وينخفض، ويزدهر ويتقلص وفقا لمقتضيات الظروف والأحوال التي مرت بها البلاد من سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها (۲).

هكذا تسريت الآلاف من المخطوطات العربية النفيسة التي كانت تشكل بنية المكتبات في مصر في العصر المماليكي إلى الخارج، تارة على أيدى العثمانيين وتارة أخرى على أيدى الأجانب وتجار الكتب، وذلك من جراء الجشع والطمع من ناحية، والاهمال من ناحية أخرى، وتفشى الجهل بين بعض المشرفين على المكتبات من نظار الوقف والخدام (٣) من ناحية ثالثة.

ومع كل ما تقدم ذكره من مصائب منيت بها المكتبات المملوكية ، فقد وصل إلينا بعض ما سلم من مقتنياتها . ومرجع ذلك عدة أسباب منها:

أولا: كثرة عدد مقتنيات المكتبات المملوكية، نتيجة التنافس بين الواقفين من الأمراء والسلاطين وغيرهم في مجال انشاء المكتبات على اختلاف أنواعها وبناء مجموعات في مختلف العلوم والفنون (٤)، وكثرة عدد النسخ من المكتبات الواحد في المكتبة الواحدة، ووجود الكتاب في أكثر من مكتبة.

<sup>(</sup>۱) محمد حميد الله: المخطوطات العربية في باريس، مجلة معهد المخطوطات العربية، مج ٢، جـ ٢ (١٩٥٦)، ص ٤ ٤٤ وراجع أيضا: محمد زهير البابا: التراث العربي في المكتبة الوطدية بباريس، مجلة معهد المخطوطات العربية، مج ٢، ج ٢ (١٩٨٢) ص ٢٤٠ يـ ٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) راجع : شعبان عبد العزيز خليفة : دار الكتب القومية، ص ١١٤ ؛ فيليب دى طرازى : خزائن الكتب العربية في الخافقين، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>۲) من ذلك ما ذكره فبليب دى طرازى أنه فى مطلع ولاية عباس الاول سنة ١٨٤٨م تم حصر مكتبات القاهرة وصمها لديوان الأوقاف المصوية ليتولى إدارتها ورعايتها وقد عين الديوان لها مشرفين يباشرونها ويعيرون الكتب لمن يرغب فى المطالعة والبحث، ولكن هؤلاء المشرفين كانوا أجهل الناس وأفقرهم، فقد عُهد على سبيل المثال إلى رجل يدعى «ابن السليماني» كان يحترف مهنة بيع القصب، بالاشراف على مكتبة مدرسة السلطان حسن، ومكتبة مدرسة قايتباى، ورتب له السلطان حسن، ومكتبة مدرسة وعشرين قرشا. فسار هذا الخازن الفقير والجاهل يبيع المخطوطات للكتبيين والاجانب ليسد بها جوعه وجشعه: راجع: فيليب دى طرازى: المرجع السابق، ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٤) راجع الفصل الأول من الكتاب من ص ٧٠ ي ١٠٧.

ثانيا : نجاة معظم المكتبات الخاصة ومكتبات بعض المساجد من التخريب والتدمير والتفريط في محتوياتها والذي تعرضت له معظم مكتبات المؤسسات التعليمية والصوفية.

ثالثاً لم شتات المخطوطات العربية . ذلك أن عددا من علماء مصر (١) في نهاية القرن الناسع عشر هالهم صنياع الكتب وتسربها إلى الخارج واستشراء العبث والاهمال إلى بنية ما تبقى من مقتنيات المكتبات التي بددها الجشع والطمع والجهل، فكان أن عملوا على لم شتات ما بقى من مقتنيات مكتبات المدارس والمساجد والتكايا التي يرجع عدد غير قليل منها إلى العصر المماليكي في مكتبات مركزية حديثة تُحفظ فيها المخطوطات بعد أن تعالي مما يكون قد أصابها من أمراض وتلف، وتخزن في أماكن مناسبة، وتتاح الاستخدام العام بما يعيد روح الهدف الأصلي الذي وقفت من أجله وهو تيسير العلم والمعرفة.

وتسح به عنى المكتبات العامة والجامعية في مصر (٢) بالآلاف من تلك المخطوطات العربية، والتي تقدر بحوالي مائة وخمسين ألف مخطوطا منها ما يرجع إلى المصر المملوكي والعصور السابقة عليه، ومنها ما نسخ بعد ذلك. ومن الصعوبة بمكان معرفة أيا

<sup>(</sup>۱) تذكر منهم على سبيل المثال: على باشا مبارك الإمام محمد عبده، فقد تنبه الأول إلى خطورة ما تعرضت له المخطوطات من إهمال وسطو وتهريب فعرض على الخديوى عباس جمع تلك الكتب من المدارس والمساجد والاضرحه في مكتبة واحدة تكون وطنية لمصر على غرار المكتبة الأهلية في باريس، فوافق الخديوى وأسست المكتبة في ٢٣ مارس عام ١٨٧٠م. أما الامام محمد عبده مجدد الأزهر في العصر الحديث فقد عمل على انشاء مكتبة عامة للأزهر جمع فيها شتات الكتب المتفرقة في الأروقة وقد اختيرت المدرسة الاقبغاوية مقرا لهذه المكتبة، وذلك في عام ١٨٩٦م. للمزيد عن هاتين المكتبتين وظروف تأسيسها ومراحل تطورهما. راجع شعبان عبد العزيز خليفة : المرجع السابق، ص ١١٤٠ عبد العزيز الشناوى : الأزهر جامعا وجاسعة ص ٢٠٥ عبد العزيز الشناوى : الأزهر جامعا وجاسعة

<sup>(</sup>٢) تذكر من هذه المكتبات على سبيل المثال:

<sup>(</sup>أ ) دار الكت القومية بالقاهرة ويوجد بها حوالي ٧٠ ألف مخطوط عربي.

<sup>(</sup>ب) معهد المخطوطات العربية ويصم صور ميكروفيليمية لحوالي ٢٠ ألف مخطوط.

<sup>(</sup>جـ) المكتبة الأزهرية بالقاهرة وتضم حوالي ٣٥ ألف مخطوط.

<sup>(</sup>د) مكتبة بلدية الإسكندرية وتضم حوالي أربعة آلاف مخطوط.

<sup>(</sup>هـ) مكتبة مسجد أبو العباسي المرسى بالاسكندرية وتصم حوالي ألف مخطوط.

<sup>(</sup>و) المكتبة العامة لجامعة الاسكندرية وتضم حوالي ألف مخطوط.

منها كان ضمن موجودات المكتبات المعلوكية . بهدف دراستها والتعرف على حالتها العامة . وتتمثل هذه الصعوبة في أن معظم هذه المكتبات لم تعد لمقتنياتها فهارس تحليلية (1) تعطى صورة كاملة لكل كتاب من ناحيتي الشكل والموضوع ، الأمر الذي يعيننا على تكوين صورة واضحة عن هذه المخطوطات . فأغلبها لم يذكر تاريخ نسخ المخطوط أو بيان التمليكات والسماعات المثبتة عليه وغير ذلك من البيانات الصرورية التي يمكن عن طريقها التحقق من نسبة المخطوط إلى عصر معين (٢) .

<sup>- (</sup>ز) مكتبة بلدية سوهاج (رفاعة الطهطاوي) وتضم حوالي ألف مخطوط.

<sup>(</sup>ح) المكتبة الاحمدية في طنطا وتصم حوالي الف وخمسمائة مخطوط.

<sup>(</sup>ط) دار الكتب بالمنصورة وبها حوالي اربعمائة مخطوط.

<sup>(</sup>ى) ومكتبة بلدية دمنهور وبها حوالي مائتي مخطوط.

وغيرها من المكتبات. وللمزيد راجع: عزت ياسين أبو هيبة: المخطوطات العربية، فهارسها وفهرستها ومواطنها في جمهورية مصر العربية، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٩، ص ٢١٣ ـ ٢٨١ كوركيس عواد: فهارس المخطوطات العربية في العالم جـ٢ ص ٢٠٣ ـ ٢٣٣.

<sup>(</sup>۱) جدير بالذكر أن المكتبة المصرية الوحيدة التي أعدت فهارس تحليلية لمخطوطاتها هي مكتبة دير سانت كاترين في سيناء حيث قام الدكتور عزيز سوريال عطية باعداد هذه الفهارس باللغة الانجليزية عام ١٩٥٠ ولكنها لم تنشر وقام استاذنا الدكتور جوزيف نسيم يوسف بنقل الجزء الأول منها إلى اللغة العربية بعد الرجوع إلى النسخة الانجليزية ومصاعاتها بالمخطوطات الموجودة بمكتبة الدير ونشرت عام ١٩٧١ عن منشأة المعارف بالاسكندرية.

<sup>(</sup>Y) وإذا أصنفنا إلى ذلك الإجراءات الإدارية والتعقيدات الروتينية التي تفرضها هذه المكتبات على الباهدين للاطلاع على المخطوطات إلى جانب عامل الزمن فانه يصبح من المعتذر بل من المستحيل القيام بالاطلاع عليها في الوقت الحاضر وفرزها لمعرفة ما كان موجود منها في مكتبات العصر المملوكي سواء ما نسخ في هذا العصر أو ما يرجم إلى العصرين الأيوبي والفاطمي.

# الخاتهــة



إستعرضنا على امتداد فصول الرسالة الخمسة الحركة المكتبية في مصر إبان عصر سلاطين المماليك، وطرحنا العديد من التساؤلات التي فرضت نفسها على بساط البحث ملحة في طب الإجابة عنها في ضوء ماورد في مصادر البحث وأصوله. وثبت أن المكتبة وجدت في مصر المملوكية داخل كل منشأة كبيرة كانت أم صغيرة ، لتلبية احتياجات مجتمعها حتى ولوكان محدودا. فكانت هناك المكتبات الخاصة ، ومكتبات المساجد، ومكتبات المدارس، ومكتبات البيمارستانات، ومكتبات مؤسسات الصوفية من خوانق وربط وزوايا وخلاوى، ومكتبات الترب والمدافن والقباب. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الكتاب والمكتبة كانا جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان في مصر المملوكية.

وأوضح الفصل الثانى أن المكتبات المملوكية لم يكن لها مبان مستقلة، لأنها كانت ملحقة بمؤسسات أخرى، ولكن المقتنيات كانت توضع فى أبنية ملحقة بالمنشأة التى تتبعها، وكانت المكتبة تحتل مكانا متوسطا ومناسبا من البناء كله، يسهل الوصول إليه ويتوافر فيه الهدوء والبعد عن الضوضاء الأمر الذى يسمح للمستفيدين بالتركيز فى القراءة والبحث. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى زودت المكتبات المملوكية بوسائل التهوية والاصناءة الطبيعية، بهدف توفير جو صحى يتيح للمستفيد استخدام المكتبة والاستفادة فيها دون تعب أو مضايقات. كذلك أوضح الفصل الثانى أن المكتبة المملوكية استخدمت العديد من التجهيزات مثل الأثاث والأدوات الخاصة بحفظ المجموعات من كتبيات وصناديق الكتب ورفوفها، وكراسى الكتب، وأدوات الخاصة بدفظ المجموعات من كتبيات وصيانتها. وفيما يتعلق بالموارد المالية ووجوه الإنفاق، فقد تبين أن المكتبات المملوكية اعتمدت بصفة أساسية ورئيسية على الوقف، فضلا عن بعض الهبات، والتبرعات. ومن هذه الموارد كان أساسية ورئيسية على الوقف، فضلا عن بعض الهبات، والتبرعات. ومن هذه الموارد كان ينفق على مرتبات العاملين بالمكتبة، وصيانة وترميم المبنى والمجموعات والتجهيزات والتجهيزات

والأدوات. ومن بين القضايا التي عرضت في هذا الفصل أيضا قضية الموارد البشرية في المكتبات المملوكية. في حيث المكتبات المملوكية. في حيث المكتبات المملوكية. في المكتبات العاملين، هم أمناء المكتبات، والمناولون، والوراقون، وكان لكل فئة صفاتها وآدابها وواجباتها. ومن بين النتائج العامة في هذا الفصل أيضا أن حجم الكتب في المكتبة المملوكية وموضوعاتها كان يتناسب تناسباً طرديا مع عدد المستفيدين ومقررات الدراسة في المؤسسة الأم.

وإذا كان الفصل الثانى قدناقش القضايا المتعلقة بالاستفسارات من الثانى حتى السادس، والتي طرحناها في مقدمة الرسالة، فإن الفصل الثالث قد حمل إجابة السؤالين السابع والثامن. إذ تبين أن المكتبة المملوكية عرفت ما يشبه سياسة التزويد متمثلة في وثائق الوقف، التي كانت بمثابة لوائح تنظيمية للمكتبات ومؤسساتها. وتعددت مصادر التزويد ما بين شراء ووقف وإهداء ونسخ، ومن بين النتائج الهامة في هذا الفصل أن اخت يارالكتب كان يتم بالتشاور بين أمين المكتبة والمدرسين بالمدرسة أو الأطباء بالبيمارستان، وهكذا في كل المؤسسات. كما عرفت المكتبات المملوكية نظم التسليم والتسلم، والتسجيل والسجلات، والجرد والفهرسة والفهارس والتصنيف والتجليد والترميم والصيانة.

وأما الفصل الرابع فقد حاولنا الإجابة فيه على الأسئلة من التاسع حتى الثالث عشر، والتي تدور حول الخدمات والأنشطة المكتبية. وقد تبين أن مواعيد فتح المكتبة للمترددين عليها وعدد ساعات العمل بها كان يختلف من مؤسسة لأخرى حسب لائحة كا منها وشروط الواقف. وكذلك الحال بالنسبة لأعداد المستفيدين وفئاتهم. وقد تعددت أنماط الإفادة. من المكتبة المملوكية بين خدمات الاطلاع الداخلي والنسخ، وخدمة الإعارة الخارجية، وارشاد القراء، والخدمات الببليوجرافية والتعليمية. وقد تناولنا في هذا الفصل، المنارجية، وارشاد القراء، والخدمات الببليوجرافية. كذلك أثبتنا وجود أوجه شبه عديدة بين المكتبات المملوكية ومكتبات أوروبا في أخريات العصور الوسطى، وإن كانت المصادر التي تحت أيدينا لم تمدنا بأدلة تثبت أنه كان هناك اتصال بينهما.

وفى الفصل الخامس والأخير حاولنا تتبع أسباب ومظاهر تدهور أوصاع المكتبات

المملوكية والتفريط فى محتوياتها حتى زالت من الوجود خاصة فى الفترة الأخيرة من عصر دولة المماليك الثانية. وكان ذلك نتيجة سوء إدارة بعض المشرفين على المكتبات واستغلال بعض العلماء والقصاة لها ونهب موجودها. هذا ، فضلا عن تدهور بعض المكتبات إما نتيجة لفقدها مصدر تمويلها وهو ريع الوقف لسبب من الأسباب، أو بفعل عوامل الجو الطبيعية. كما أبرزنا مدى تأثير الفتح العثماني لمصر على المكتبات المملوكية وما تعرضت له من سلب ونهب من قبل الولاة الاتراك والعوام.

ولعل من أهم النتائج التي خرجنا بها على امتداد فصول الرسالة هي العلاقة الطردية بين أحوال المجتمع والمكتبات. فقد نبين أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي، والنشاط الاجتماعي، والتقدم العلمي، الذي عاشته مصر إبان العصر المملوكي، كان له انعكاساته الطيبة وتأثيره الإيجابي على تقدم النهضة المكتبية والعكس صحيح أثناء فترة انتقال الحكم من المماليك إلى العثمانيين. فقد عانت الحركة المكتبية كثيرا بسبب تدهور الأحوال.

وعلى الرغم من أن منهج البحث التاريخي لا يستلزم تقديم مقترحات وحلول لمعالجة المشكلات والقضايا التي تمت مناقشتها، إلا أن هذا البحث. بحكم صلته بتاريخنا وتراثنا من ناحية، وبحكم ارتباطه العضوى والوثيق بالحركة المكتبية بمفهومها الدقيق للمعنيين بعلم المكتبات من ناحية أخرى - فيه ما يمكن تقديمه كتوصيات نرى إمكانية الاستفادة منها في حياتنا المكتبية المعاصرة نجملها فيما يلي:

1 - إذا كانت الحركة المكتبية قد غزت جميع مرافق الحياة في العصر المملوكي، وذلك إيمانا من رجال ذلك العصر بأهمية المكتبات كآداة تعليمية تربوية، فوفروا لها جميع عناصر تقديم الخدمة اعتمادا على الوقف كمورد مالى رئيسى للإنفاق على المبنى والتجهيزات والقوى البشرية والإجراءات الفنية والخدمات وغيرها، وإذا كانت مكتباتنا اليوم تعانى من تدهور الخدمات بسبب ضعف الميزانيات التي لم تعد تفي بتحقيق الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمكتبة، لذلك نرى ضرورة العودة إلى نظام الوقف

الخيرى كمورد مالى أبدى يكون سبيلا نحو بناء حركة مكتبية نشطة، كما كانت عليه فى العصر المملوكي، وهو ما يتطلب نشر الوعى لدى القاعدة العريضة من أبناء الشعب وخاصة الأثرياء منهم والعلماء بأهمية مشاركتهم فى دعم وتمويل المكتبات، وأن تتحمل نصيبها فى خدمة المجتمع.

لا ـ تعميق الوعى لدى الدراسين والباحثين المعاصريين بالتجرية العربية في مجال المكتبات بصفة عامة، والتجربة المملوكية بصفة خاصة، والتأكيد على الدور المعناري لمها والذي نعتبره القاعدة التي انطلقت منها الحضارة العربية الإسلامية والتي نفخر بها حتى اليوم والتي أسهمت في الحقبة الوسيطة من التاريخ في خروج أوروبا من عصر النظلمات إلى عصر النور. وإذا كان لنا من سبيل لبعث نهضتنا الحضارية فلنبدأ من المكتبة، وعاء العلم والمعرفة كما فعل أسلافنا.

" إذا كانت هذه الدراسة قد انصبت على حركة المكتبات في عصر دولة المماليك في مصر فقد كانت هناك نهضة مكتبية رائعة في بلاد الشام في العصر المملوكي أيضا، تستحق الدراسة. كما أن فترة الحكم العثماني لمصر عقب هزيمة المماليك حتى بداية الحملة الفرنسية لم تدرس بعد رغم وفرة المصادر التي تعج بالنصوص الخاصة بداريخ المكتبات وقتذاك (۱) هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن تاريخ المكتبات في المغرب العربي يمثل حقلا خصيبا للبحث لاسيما والتجربة الأندلسية، وهي في رأينا أخطر من التجرية الشرقية، ذلك لأنها دورة تاريخية متكاملة مرت بالأندلس بفتصها، ثم سقوطها. ومن ثم فالدرس المستخلص من التجرية في ضوء ما ذكرنا يمكن أن يكون أغني وأثمن وعموما، فإن مثل هذه الدراسات وغيرها مما يتناول تاريخ المكتبات في العالم العربي وعموما، فإن مثل هذه الدراسات وغيرها مما يتناول تاريخ المكتبات في العالم العربي ويمون المختبات، ويمكن أن نفيد منها في حياتنا المعاصرة ، كما أنها تحتبر الآساس الذي يركز عليه علم المكتبات والمعلومات العربية.

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٤٧ ـ ٢٤٥ من الكتاب وما بها من مصادر.

# الملاحسق

المنطق الأول : ١٢ لوحة مصورة لنصوص وقفية من العصر المملوكي.

المعق الشانى: جدول بمرتبات أمناء المكتبات في العصر

المملوكي.

الملمق الشالت : نص السخاوى عن خزانة الكتب بالمدرسة

المحمودية وتولى ابن حجرالعسقلانى

أمانتها وإعداده فهارس لها، وموقفه من

قضية إعارة الكتب. نقلا عن السخاوى :

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن

حجر ، ص ۷۸۷ ـ ۷۸۳ ، ۱۳۷۸ ، ۱۳۷۸ ـ

. 1474



تتصل هذه الملاحق الثلاثة اتصالا وثيقا بموضوع البحث، وتلقى الأضواء على العديد من مغاليقه وخباياه، وتكشف الغموض عن بعض قصاياه بمزيد من التفاصيل. والملحق الأولى عبارة عن مجموعة من اللوحات المصورة لنصوص وقفية من العصر المملوكي. وتبدو أهمية هذه اللوحات في أنها تحمل نصوصا متباينة لوقف الكتب على المكتبات المملوكية، كما تحمل تمليكات المكتبات لها، وأختام التمليكات. والملحق الثاني جدول يوضح المرتبات الشهرية، والمستحقات الإضافية التي كان يتقاضاها أمناء المكتبات في العصر المملوكي، استخرجناه من بطون الوثائق. ويبرز هذا الجدول التفاوت في هذا المرتبات. وقد عالجنا ذلك تفصيلا في الفصل الثاني من الكتاب.

أما الملحق الثالث والأخير فهو نص السخاوى عن خزانة الكتب بالمدرسة المحمودية. وهو ينشر لأول مرة من مخطوطة «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر»، وقد أضفنا إليه بعض التفسيرات في الحواشي ويتناول هذا الملحق تولى ابن حجر العسقلاني خزانة الكتب بعد عزل خازنها الفخر عثمان، وإعداده فهارس لها. ويستفاد من النص أيضا تفريط بعض المشرفين على المكتبات فيما تحت أيديهم، كما يلقى الضوء على قضية الإعارة في المكتبات المملوكية. وقد سبق مناقشة هذه الأمور في مواضعها المناسبة من الكتاب.



# المدسق الأول

۱۲ لوحة مصورة لنصوص وقفية من العصر المملوكي





صفحتان من ربعة شريفة وقفها الأمير صرغتمش بمدرسته، رفم ١٥٠ مصاحف، دا، الكتب، ويظهر على إحدى الصفحتين نص الوقفية وختم التمليكة.



صفحة عنوان «الأول من كتاب التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية تأليف الحسن بن محمد الصفائى (ت ٢٥٠ هـ/١٢٥٢م) من نسخة كتبت سنة ٢٤١هـ، برسم خزانه المدرسة الصرغتمشية (سيف الدين صرغتمش)، دار الكتب ٣ لغة.

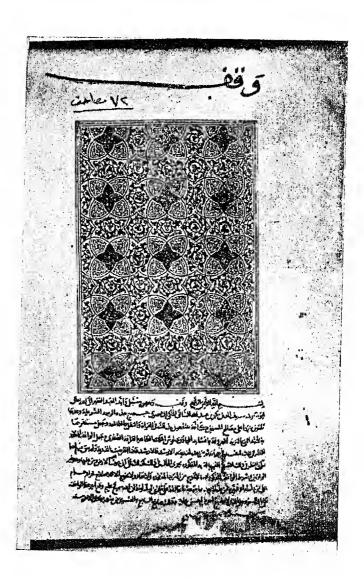

صفحة مزخرفة من ربعة الامير بكتمر الساقى، وبأسفلها نص الوقفية بتاريخ ٢٧ جمادى الآخر سنة ٢٧٦هـ، دار الكتب ٧٧ مصاحف.

#### لوحة رقم ؛



نص الوقفية الوارده على مصحف السلطان محمد قلاوون الذى وقفه على جامعه بالقلعة سنة ٧٣٠هـ، مصحف رقم ٤ مصاحف دار الكتب.



صفحة عنوان المجلد الحادى عشر من كتاب ،تاريخ الإسلام للحافظ الذهبى، (ت ١٣٤٧هـ/ ١٣٤٧م) من نسخة بخط المؤلف وعليها قراءه على المؤلف للصفدى سنة ٥٧٣ه. وفي زيل الصفحة وقفية النسخة المخطوطة على المدرسة المحمودية بالقاهرة (معهد المخطوطات العربية، مكتبة أبا صوفيا ٣٠٠٥).

#### نوحة رقم ٢



صفحة عنوان الجزء الثالث من تاريخ ،كنز الدرر وجامع الغرى تأليف أبى بكر من عبد الله بن أبيك من نسخة كتبها بخطه سنة ٧٣٦هـ، وعلى هامش الصفحة وقفية للكتاب وقد آلت هذه النسخة مع غيرها كثير إلى مكتبة أحمد الثالث بعد الفتح العثمانى (رقم ٣٣٧ أحمد الثالث، معهد المخطوطات).

#### نوحة رقم ٧



الصفحة الاولى من مصحف السلطان شعبان بن حسين وعليها نص الوقفية بتاريخ ١٥ شعبان سنة ٧٧٠هـ على مدرسته، (دار الكتب، ٩ مصاحف).



الصقحة الأولى من مشيخة محمد بن الحسين المراغى (ت٢١٨هـ/١٤١٣م) من نسخة كتبت سنة ١٨١٥ه في حياة المؤلف، وعلى الصفحة وقفية الكتاب على المدرسة الباسطية بالقاهرة سنة ٨٢٨ه وختم التمليكة. (دار الكتب، ٩٧ مصطلح الحديث).



نص الوقفية على مصحف السلطان برسباى بتاريخ يوم الجمعة ٢٥ ربيع الآخر سنة ٨٢٨ هـ على مدرسته بالقاهرة بخط الحريرين، وعليها تمليكة المكتبة، (دار الكتب، ٩٦ مصاحف).



صمحه عنوان الجزء الثانى من كتاب «الوافى بالوفيات» للصفدى نسخة كتبت برسم خزانه الأمير يشبك من مهدى الداودار وعليها تمليكة المكتبة. وقد آلت هذه النسخة مع شقيقاتها إلى مكتبة أحمد الثالث بعد الغزو العثمانى لمصر (أحمد الثالث - ٢٩٧٠) مصدر المخطوطات العربية).



نص الوقفية وشهادة كل من محمد الأسيوطى وابن بكر بن أحمد الزعيفرين بتاريخ ١٩ محرم سنة ٨٩٠هـ على مصحف السلطان قايتباى الذى وقفه على مكتبة جامعه (دار الكتب، ١٢٦ مصاحف).

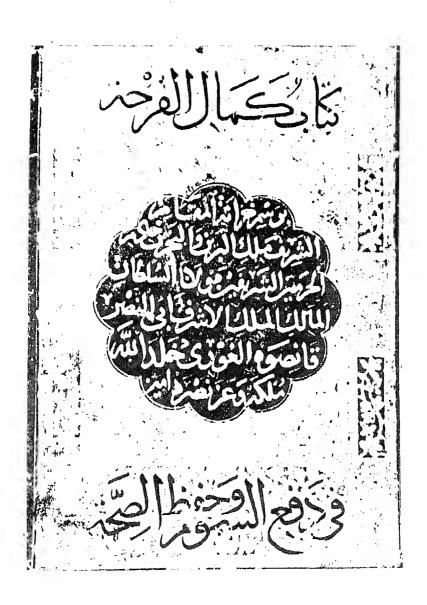

صفحة عنوان ،كمال الفرحة فى دفع السموم وحفظ الصحة، تمحمد بن محمد القوصونى، من نسخة كتبت سنة ٩١٢ هـ برسم خزانة قانصوه الغورى. (دار الكتب، ٧٧٩ طب)

## الملحسيق الشاني

جداول بمرتبات امناء المكتبات في العصر المملوكي.



المقريزي: السلوك، جا، من ١٠٠١ وثنيقة السلطان حسن ٨٨١ أوقاف. عشر دراهم في العشر ثمن ٢ رطل من السكر الأولخرمن رمصان الستحقات K. C.

۲۰ درهما

7. A. A. L. L. L. L.

أمين مكتبة المدرصة الناصرية

~

(محمد بن قلاوين)

وثيقة الناصر محمد بن قلاوين،

جـ ۲۹، ورقة ۸۲ ب.

. E alliena , Yo andan

وثيقة صرغتمش، ٩٥ (٣ أوقاف.

٠٥درهما

1001/AVOY

أمين مكتبة المدرسة الصرغتمشية

-1

النويري : نهاية الأرب (مخط)،

مصدر المعلومات

الشهري

F.

سنة الإنشاء

THE OFF

• ٤ در هما

141-345e-/141-

أمين مكتبة المدرسة المنصورية

(قلاوين)

4441

444

وسدس رطل من زيت

ا: الاح

404-3178-/ 40714-

أمين مكتبة مدرسة السلطان حسن

بن قلاوين

71719

الزيتون

جدول يوضح الرتبات الشعرية والستحقات الإضافية التي كان يتقاضاها أمين الكتبة الملوكية. الملحق الثاني

تابع الملحق الثانى جدول يوضح الرتبات الشهرية والمستحقات الإضافية التي كان يتقاضاها أمين المكتبة المملوكية .

| مصدر العلومات                     | الأضافته           | الرتب<br>الشمري | سبو الأنساخ  | بيان المكتبة                    | 73>         |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|-------------|
|                                   | *                  | -               | x 1          |                                 | ,           |
| 63: J. J.                         |                    | į               | )            | المين مندرية المستدن بريون      |             |
| و المحفظة ٩                       | نظير وظيفة الصوفية |                 | 17X19        |                                 |             |
|                                   | التي كان يشظها نفس |                 |              |                                 | ····        |
|                                   | الامين.            |                 |              |                                 |             |
| ونْدِقة سودون من زاده، محكمة ٥٨،  |                    | ۲۰ درهما        | ٤٠١/١٠٤١م    | أمين مكتبة مدرسة سودون من       | l           |
| ٠ ١٠ مَا يُعْمَلُهُ               |                    |                 |              | زاده.                           | <del></del> |
| ءَثيقة جمال الاستادار، محكمة ٢٠١، |                    | ١٠درلهم         | -16-4/11-41- | أمين مكتبة المدرسة الإستدارية   | ~           |
| . 14 álássa                       |                    |                 | ٧٠٤١٩        | (جمال الدين يوسف الاستادار)     |             |
| ولْيْقَة فرج بن برقوق، محكمة ٢٦،  |                    | ۲۰ درهما        | ۲۱۸ه/۱۶۰۹م   | أمين مكتبة جامع فرح بن برقوق    | >           |
| محفظة ١١                          |                    |                 |              | (الجامع الأبيض بالحوش السلطاني) |             |

تابع اللحق الثانى جدول يوضح الرتبات الشعرية والمستحقات الإضافية التي كان يتقاضا ها (مين الكتبة المعلوكية.

| مصدر المعلومات                    | الستحقات                         | i Kiri     | mig Ikims                    | بيان المكتبة                    | 7              |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                   | الإضافية                         | الشهري     |                              |                                 |                |
| وثيقة المؤيد شيخ، ١٣٨ أوقاف.      |                                  | ، ۽ نصف    | -1510/-A119-A1A              | أمين مكتبة جامع المؤيد شيخ      |                |
|                                   |                                  | هُ خَمْ    | ٢٤١٩                         |                                 |                |
| ونْدِقَة برسباي، رقم ٨٨٠ أوقاف.   | ٠٠٠ درهما الثلاثة أرطال من الخبز | ٠٠٠ درهما  | -1244/-446-141               | أمين مكتبة المدرسة الافرفية     |                |
|                                   | فى اليوم                         |            | 27842                        | برسباي                          |                |
| وثيقة قايتباي، رقم ٨٨٨ أوقاف.     | ٠٠ درهما ارطلان من الخبز في      | ٠٠ درهما   | AAV-L.60-/ AA31-             | أمين مكتبة مدرسة قايتباي        |                |
|                                   | اليوم                            |            | 70.                          |                                 |                |
| وثيقة ازيك من ططخ، محكمة ١٩٨،     |                                  | ۲۰۰درهما   | 615V0/AM.                    | أمين مكتبة مدرسة الأمير أزيك من | i              |
| محفظة ٢١.                         |                                  |            |                              | خلطخ                            |                |
| ونثيقة الغوري، ٨٨٣ أوقاف.         | هذا مرتب أمين                    | ١٥٠٠در هما | ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱۵۰۳/۵۹۰۳/۵۹۰۹۰۹۰۸ | أمين مكتبة المدرسة الغورية      | <del>-</del> - |
|                                   | المكتبة والفراش                  |            |                              |                                 |                |
| وثيقة قاني باي الرماح، ١٠١٩ أوقاف |                                  | ١١درهما    | P10.4/7-84.V                 | أمين مكتبة مدرسة قانى باى       | 7              |
| وثنقة الإبشادي، محكمة ٢٧٨، محفظة  |                                  | و المادة   | P1014/2019                   | الرماح أمين مكتبة الإبشادي      | ó              |
| ٠٤٣                               |                                  | فصنة       |                              | بالجامع الازهر                  |                |



## الملحسق الثالث

نص السخاوي المؤرخ عن خزانة الكتب بالمدرسة المحمودية عن كتاب دالجوهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر ، ص ٧٨٧ـ ١٣٧٦ ، ١٣٧٩م،



وأما خزن الكتب فإنه كا بيده خزانة الكتب بالمدرسة المحمودية الكائنة بالموازين، وكان قد عزل عنها خازنها الفخر عثمان المعروف بالطاغى فى سنة ست وعشرين وثمانى مائة لكونها نقصت بتفريطه العشر وهو أربعمائة مجلدة. وهذه الكتب من أنفس الكتب الموجودة الآن بالقاهرة، جمعها القاضى برهان الدين بن جماعة طوال عمره، ولما مات اشتراها محمود من تركة ولده، ووقفها، وشرط أن لا يخرج منها شىء من المدرسة، ولنفاسة كتبها رغب شيخنا(۱) فى مباشرتها بنفسه، وعمل لها فهرستا على الحروف غى أسماء(۲) التصانيف ونحوها، وآخر على الفنون. وقد انتفع بذلك ونفع الله به، فإنه كان يقيم بها فى الإسبوع غالبا يوما، وفى مدة الإسبوع يكتب فى قائمة (۲). ما يحتاج لمراجعتها منها (نسبته)(٤) فى تصانيفه وغيرها ليتذكره فى يوم حلوله بها كما شاهدته بخطه وتيسر على يدى عود (٥) أشياء مما كان صاع قبله. واستمرت بيده حتى مات، (١).

ودأما عاريته (٧) للكتب فأمر انفرد به عن سائر أهل عصره حتى لا أعلم نظيره فى ذلك بل كان يعيرها لمن يسافر بها، وربما افتدى كتب المحمودية التى تحت نظره بها حتى كان رحمه الله يقول لى لا تأخذ من كتب الخزانة إلا ما ليس فى كتبى بل أقسم بالله

<sup>(</sup>١) المقصود بالشيخ هذا الإمام المؤرخ ابن حجر العسقلاني صاحب الترجمه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل اسما بدون همزة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل قايمة

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ويبدو أن المقصود هذا هي وإصافة، .

<sup>(°)</sup> أي إعادته.

<sup>(</sup>٦) السخاوي : الجواهر والدرر، ورقة ٧٨٧ ـ ٧٨٣. وجدير بالذكر أنه إبن حجر توفي في عام ٥٥٨هـ/١٤٤٩م.

<sup>(</sup>٧) أي إعارته.

أنه نهانى عن الإستعارة من غيره . ورأيت معه فى رمضان من السنة التى توفى فيها مجلدا كنت أحب الوقوف عليه، فالتمست منه عاريته بعد فراغ أربه من مطالعته، فقال نعم ومضى بقية الشهر وشوال وذو القعدة، واتفق دخولى مع الجماعة لعيادته فى ذى الحجة فأشار إلى فأخذته من بين كتبه ...،(١).

ووسالته في فهرست الكتاب بخطه ففعل. ولو شرحت ما اتفق لي معه من ذلك لقصني العجب فكيف بغيري من جماعته، بل كان شديد الإنكار على من بخل بعاربة الكتب بحيث سمعته مرة يقول أرسل إلى القاضي بدر الدين ابن السبتي المالكي يطلب السنن لأبي داود ليحدث به، فأعلمته بأن النسخة التي عندي بخطي وتعسر القراءة منه غالبا على من لم يكن من أهل الحديث، لكنه كان عند الأمير تغري برمشي (٢) الفقيه نسخة موقوفه بخط المحدث أبي العباس احمد الملقب بالملك المحسن بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب(٢)، وهو إن كان الآن في بيت المقدس فهي عند فلان وسمى له بعض اصحابنا المحدثين، وقال له انه يطلبها منه فأرسل اليه، فانكروا وجودها وقال انها عند الامير مع كون سبطي (٤)، استكتب منها في هذه الأيام نسخة نسخة وفرغت أمس وأعادها إليه ، وصار يقصني العجب من ذلك ويقول هذا وهي وقف، فلو كانت ملكا ماذا وأعادها إليه ، وصار يقصني العجب من ذلك ويقول هذا وهي وقف، فلو كانت ملكا ماذا

<sup>(</sup>١) السخاوى : الجواهر والدرر، ورقة ١٣٧٦ .

<sup>(</sup>۲) تغرى برمش الناصرى سيف الدين الجلالي نائب القلعة بالقاهرة، توفي في القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادي. راجع ترجمته في : السخاوي : العنوم اللامع، جـ٣، س ٣٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) هو : صلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية.

<sup>(</sup>٤) السبط: هو ولد الإبن أو الإبنة، راجع: المعجم الوسيط جـ ١ ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٥) السخاوى: المصدر السابق، ورقة ١٣٧٨ ـ ١٣٧٩ .

استقرفها البوالخيرالنعاس وهماكن سد فقيه الشيافعية الشوف المناوى وأتعاخون الكنت فانه كان سده خوالة كتنزيا لمبرم أسسة المعمودين الكايسة بالموازون وكان قدعن ل عشها خاز خيا الفعر - ينمان العروف الطائ فيسنة سدوتنسون وتمانى مايرتكون للنفصت نفريه العار و صوراویعات بعدادة كان كنديا وات ربعة إللاف بعلدة وهذه الكب من الفس الكتب الموجودة الآن مالقاه فجيع نها منى برهان المين ابن مياعة موارحه ه وألمان المستراه لعمود مل مرك وله وه فعنها وسنول الالإيتوج سنهاشيؤس المسرسة ونعاسه والإرسانسية ي مريشونونوليسيه وعمل لي يد يه يا على المحدوق في أسم إالتصديث وتجيبه مر بريد على الفشيون وتن استعم مذلك ولله المستهاد م مستولة حمد لل ساد سال غالد سدما و عدوالادر د و ترابع الريمية ما بحشاح لراجعية مديان باله ر دیاده و و مال کردره ی سوم علوله بهاكما شراهدتم عطه وتيسرعلي المعتود السياء ماكان ضاع قسله واسترت بيده حتى مات/واخد مايو\_

12477

وصف حتى أف مكث في مرض موتر مذلك مسزاعاة لخاطن وهدوبيتها المشقة في ذلك الحان اعمى فاعلمه باطف. واماً عَاديته لككت فاسوالف وديه udiple Wire enand alylmice في د الت بل كان بعيرهالن يسافونها وريماافت دى كتب المحرودية البني نعت نطره في المحتى كان رحمه الله يقول: لى لا ناخذ من كتب الحية انتزالا ما ليس في كتبى سلااقسم باللهائه نهانى عن الاستفادة من غيره و دايت معه في رميمان من السنة الني سوفي فسيام الكاكنت احب الوقوق علبه فالنفست مسنه عاديته بعدف واغ اربه منمطالعت فقال نعم ومضى شية الشهروسوالوذو التعبة والفي دخولى مع الجماء لعيادته في ذى المحية واسادالي فأحذته من سين كتبه همذاس ه هدو سعد و و مضى من سوالي له حوتلانه اسم ولم ينس ذلك وبالله بر مدراب معواصحاسانا تؤمن ذلك فإما

اطنها ادبعة وحبته به كقضى العيب ٢٨٧ من ذلك وسالته في فيهرت الكناب بخطه ففعيل ولسوشوست مااتفيق لحمعه من ذلك لقضى العيف فكيف بغبيرى من جاعته ركى ن سديد الايكادعلى ف ببخيل بعيادية الكتب بحيث سمعينه مسنة يقول السل الحالفاضي بدوالدين اس السيم الميالك طلب السيس لابي داود ليعدب فاعلمته بادالنسخية التي صندى بعطى وتعسرالقراة منه غالبا على من ليمكن من اهسل الحدث لك كان عبنداالامب وتعسوى بومس الفقديه نسحية موقوفة بخط الحدث الى العباس ألم لي الملقب بالملك الحسن ابن السلطان صلاح الدين إ بيوسف بن ايوب وهو وان كان الآن في بيت المقدس فهي عبد في لان وسمى له بعض اصحاباً المحدث في وقال له اسه. بطلبهامنه فادسل البه فانكومودها وقال انهاعند الامير مع كون سبلي الستكسام في العلم المستقل نسخة وفرعت امس واعادهااليه وصاد بقضى العب من ذلك ويقول ها وهي وقف فيلوكانت ما الماماذاكان ينعيل.



# قائمة المصادر والمراجع



أولا ـ الوثائق .

ثانيا \_ المصادر العربية المخطوطة والمصورة.

ثالثًا - المصادر العربية المنشورة.

رابعا ـ المراجع العربية والمعربة (الكتب) .

خامسا ـ رسائل الماجستير والدكتوراه.

سادسا ـ مقالات الدوريات وابحاث الندوات والمؤتمرات.

سابعا ـ المراجع الأجنبية ـ



## أولا ـ الوثائق(١)

## (أ) أرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة:

|              |             |             | <b>,</b> ,                                    |
|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| سنة الوقف    | المحفظة     | الرقم       | اسم الوثيقة                                   |
| ٥٤٨هـ/١٤٤١م  |             | 97          | ١ ـ وثيقة وقف الأمير قراقجا الحسنى            |
| ~12TE/_AATY  |             | ۱۸۸         | ۲ ـ وثيقة الزينى خشقدم                        |
| PFAA_\3F319  |             | 779         | ٣ ـ وثيقة قجماش الاسحاقي                      |
| ٤٨٦هـ/٥٨٢١م  |             | ٧٠٦         | ٤ ـ. وثيقة السلطان قلاوون                     |
| ٧٢٨هـ/١٤٢٤م  |             | ۸۸۰         | ٥ ـ وثيقة السلطان برسباى                      |
| ٠٢٧٨/٨٥٣١م   |             | ۸۸۱         | ٦ ـ وثيقة السلطان حسن بن قلاوون               |
| ۲۲۹هـ/۱۵۱م   |             | ለል٣         | ٧ ـ وثيقة السلطان قانصوه الغوري               |
| ۱۹۱۲هـ/۲۰۰۱م |             | ለለ٦         | <ul> <li>۸ ـ وثیقة السلطان قایتبای</li> </ul> |
| ۱٤۲۰/-۸۲۳م   |             | <b>ዓ</b> ۳۸ | ٩. وثيقة السلطان المؤيد شيخ المحمودي          |
| ۵۸۶هـ/۲۸۲۱م  |             | 1.1.        | ١٠ ـ وثيقة السلطان قلاوون                     |
| ۸۰۹هـ/۲۰۵۱م  |             | 1.19        | ١١ ـ وثيقة الأمير قاني باي قرا الرماح         |
| ۱۴۲۷/۱۳۸۸۳۱  |             | 1.41        | ١٢ وثيقة الصفوى جوهر اللالا                   |
| ۲۲۷هـ/۱۳۲۹م  |             | 1777        | ١٣ وثيقة مغلطاي الجمالي                       |
| ۱۳۵۲/۸۷۵۷م   |             | 7190        | ١٤ ـ وثيقة الأمير صرغتمش                      |
| القومية)     | دار الوثائق | شرعية (     | (ب) وثائق المحكمة ال                          |
| ٥٨٢هـ/٢٨٢١م  | ۲           | 10          | ١٥ ـ وثيقة السلطان قلاوون                     |
| ۱۲۹۷/۵۲۹۸م   | ٣           | ۱٧          | ١٦ ـ وثيقة السلطان حسام الدين لاجين           |
|              |             |             |                                               |

<sup>(</sup>۱) جدير بالذكر أنا أطلعنا على جميع الوثائق المملوكية التى أوردد./محمد محمد أمين بياناتها فى وفهرست وثائق القاهرة، لكن نكتفى فى هذه القائمة بذكر الوثائق التى تحتوى على معلومات مباشرة أو غير مباشرة عن الكتب والمكتبات.

| سنة الوقف             | المحفظة | الرقم | اسم الوثيقة                          |
|-----------------------|---------|-------|--------------------------------------|
| ۱۲۹۷_ ۱۲۹۷م           | ٣       | ١٨    | ١٧ ـ وثيقة السلطان الدين لاجين       |
| ۱۳۰۷/۵۷۰۷م            | ٤       | 44    | ١٨ ـ وثيقة السلطان بيبرس الجاشنكير   |
| ٥٢٧هـ/٥٢٣١م           | ٤       | 40    | ١٩ ـ وثيقة السلطان محمد بن قلاوون    |
| ۱۳٤٣/۵۷٤٤م            | ٥       | ٣٢    | ٢٠ ـ وثيقة جمال الدين محسن الاخميمي  |
| ۹۵۷ <u>ه</u> /۸۵۳۱م   | ٦       | ٣٧    | ٢١ ـ وثيقة السلطان حسن بن قلاوون     |
| ٥٢٧هـ/١٣٦٣م           | ٧       | ٤٣    | ٢٢ ـ وثيقة محمد بن بدر العباس        |
| ۷۲۷ه/۱۳۲۰م            | ٧       | ٤٦    | ٢٣ ـ وثيقة الجمالي عبد الله          |
| ۲۷۷هـ/۱۳۲۹م           | ٧       | ٤٧    | ۲٤ ـ وثيقة خوند بركة                 |
| ٤٠١/هـ/١٠٤م           | ١٠      | ٥٨    | ٢٥ ـ وثيقة السيفي سودون من زادة      |
| ۱٤٠٤/٩٨٠٧             | ١٠      | 71    | ٢٦ ـ وثيقة مقبل الرومي الزمام        |
| ۱۲۸هـ/۸۰۶۱م           | 11      | 77    | ٢٧ ـ وثيقة السلطان فرج بن قلاوون     |
| ١٤١٢,/٨١٥م            | 11      | ٧٠    | ٢٨ ـ وثيقة شمس الدين الواسطى         |
| ۸۳٤هـ/۱۴۱۱م           | 1 £     | ٨٥    | ٢٩ ـ وثيقة الصفوى جوهر اللالا        |
| ۱٤٣١/هـ/۱٤٣١م         | ١٤      | ለጓ    | ٣٠ ـ وثيقة الصفوى جوهر اللالا        |
| ٤٥٨هـ/١٤٣٩م           | 10      | 97    | ٣١ ـ وثيقة السلطان جقمق              |
| ١٤٤٠/٩٨٤٤م            | ١٦      | 4.8   | ٣٢ ـ وثيقة الأمير تغرى بردى          |
| ١٤٤٥/٩٨٤٩م            | ١٦      | 1.0   | ٣٣ - وثيقة الجمالي يوسف ناظر الخواص  |
| ۲۵۸هـ/۱٤٤۸م           | ۱۷      | 1.7   | ٣٤ ـ وثيقة جمال الدين يوسف الإستادار |
| ٥٥٨هـ/١٥١م            | ١٧      | 11+   | ٣٥ ـ وثيقة القاضى يحيى بن زين الدين  |
| 3 F. A. A.   PO 3 1 a | ۲.      | 171   | ٣٦ ـ وثيقة يشبك بن عبد الله          |
| ۸۷۰هـ/۱٤٦٥م           | 74      | ١٤٧   | ٣٧ ـ وثيقة أبو المحاسن بن تغرى بردى  |
| ۱۲۲۱م/۲۲۶۱م           | 7 £     | 108   | ٣٨ ـ وثيقة أبو زكريا يحيى            |

| ٣٩ ـ وثيقة برسباى الدقماقى          | ۱۷۳ | ** | ١٤٢٤/٩٢٧م   |
|-------------------------------------|-----|----|-------------|
| ٤٠ ـ وثيقة عيسى الزواوى             | ۲۸۱ | 44 | ۸۷۸هـ/۱٤۷۳م |
| ٤١ ـ وثيقة السلطان قايتباي          | ۲1. | ٣٣ | ٥٩٨هـ/١٤٩٠م |
| ٤٢ _ وثيقة بدر الدين الوفائي        | 271 | 40 | ۲۰۹۸/۲۹۶۱م  |
| ٤٣ ـ وثيقة الزيني عبد اللطيف أنسباي | 777 | 30 | ۳۰۹۴/۸۹۶۱م  |
| ٤٤ ـ وثيقة عبد الرحمن المغربي       | 707 | ٤٠ | ۱۱۹۸/۲۰۰۱م  |
| ٤٥ _ وثيقة على بن سليمان الإبشادي   | 444 | ٤٣ | ١٥١٣/-١٩١٩م |

## ثانيا ـ المخطوطات والمصورات والميكروفيلم

- ١ اين أبي السرور، محمد بن السيد (ت١٠١٨ ١٦١٩م):
- (أ) عيون الأخبار ونزهة الإبصار، دار الكتب المصرية القاهرة رثم ٧٧ تاريخ.
- (ب) النزهة الذاهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية، دار الكتب المصرية ـ القاهرة، رقم ٢٢٦٦ تاريخ.
  - ٢ ـ ابن أيبك، أبو بكربن عبد الله (ت٧٣٧هـ/١٣٣١م):
- (أ) درر التبجان وغرر تواريخ الزمان، دار الكتب المصرية ـ رقم ٤٤٩ تاريخ.
- (ب) كنز الدرر وجامع الغرر، ٩ أجزاء، دار الكتب المصرية، رقم ٤٦٤٣ تاريخ.
  - ٣- این بهادر، محمد بن محمد (ت ق ۹ هـ/١٥م):
- فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر، جزآن، دار الكتب المصرية، رقم ٢٣٩٩ تاريخ، تصوير شمس.
  - ٤- ابن تغرى بردى، جمال الدين ابو المحاسن يوسف (ت٤٦٩هـ/١٤٦٩م):
- المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى، دار الكتب المصرية، ٢٠٩ تيمور.
  - ٥- ابن حبيب، الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر (ت ٧٧٩هـ/ ١٣٧٧م):
- درة الأسلاك في دولة الأتراك، دار الكتب المصرية، رقم ٦١٧٠، تصوير شمس.

- ٦- ابن حجر العسقلائى، شهاب الدين احمد بن على بن محمد (ت٢٥٨هـ/١٤٤٨م):
   تاريخ المائة التاسعة، دار الكتب المصرية، رقم ٤٧٦٧ تاريخ، تصوير شمس.
  - ٧ ابن دقماق، صارم الدين ابراهيم بن محمد (ت٩٠٨هـ/١٤٠٧م):
- (أ) الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين، دار الكتب المصرية رقم ١٥٢٢ تاريخ.
- (ب) نزهة الأنام في تاريخ الإسلام، دار الكتب المصرية، رقم ١٧٤٠ تاريخ.
  - ٨ ابن زنبل الرمال، أحمد بن على بن أحمد المحلى (ت٩٦٠هـ/١٥٥٥م):
     تاریخ السلطان سلیم مع قانصوه الغوری، دار الکتب، رقم ٤٤ تاریخ.
- ٩- ابن القرات، ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن على (ت٧٠٩هـ/١٥٠١م):
- تاريخ الدول والملوك، ١٨ مـجلد، دار الكتب المصرية، رقم ٣١٩٧ تاريخ، تصوير شمس.
  - ١٠ ـ بامخرمه، أبو محمد بن عبد الله (ت ق ١٠هـ/١٦م):
- قلادة الفخر في وفيات أعيان الدهر، ٦ مجلد، مصور بدار الكتب المصرية رقم ١٦٧ تاريخ.
  - ١١ ـ البيضاوي ، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله عمر (ت ١٢٨٦هـ/١٢٨٦م):
- تعريفات العلوم وموضوعاتها، معهد المخطوطات العربية، بالقاهرة، رقم ٤ معارف عامة.

١٢ ـ البكرى، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبن السرور (ت١٠٨٧هـ/١٦٧٦م):

قطف الأزهار من الخطط والآثار، دار الكتب المصرية، رقم ٤٠٧ جغرافيا.

١٣ ـ السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (٩٢٠هـ/١٥١٤م):

الجواهر والدرر في سيرة شيخ الإسلام ابن حجر، دار الكتب المصرية رقم ١١٤٧٠ ح.

١٤ ـ السيوطى، جلال الدين عبد الرحمن (ت١١٩هـ/١٥٠٥م):

تاريخ السلطان الأشرف قايتباى. دار الكتب المصرية، رقم ٦١ تاريخ.

١٥ـ الشيلي اليمني، جمال الدين أبو علوى محمد بن أبي بكر (ت١٠٩٣هـ/١٦٨٢م):

السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر، دار الكتب المصرية، رقم ١٥٨٦ تاريخ.

١٦- الصفدى، صلاح الدين خليل (ت ١٣٦٣هـ/١٣٦٣م):

- (أ) أعيان العصر وأعوان النصر، ٦ مـجلد، دار الكتب المصرية، رقم المعاريخ.
- (ب) الوافى بالوفيات، ١٧ مجلد، دار الكتب المصرية، رقم ٢١٩ تاريخ تصوير شمس.

١٧- العمرى، فضل الله (ت ٧٤٨هـ/١٣٤٨م):

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ٤ مجلد، دار الكتب المصرية رقم ٢٥ معارف عامة (تصوير شمسي).

١٨ ـ العيني، بدر الدين محمود (ت ١٤٥١م):

عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان، ٦٩ مجلد، دار الكتب المصرية رقم ١٩٨٤ تاريخ، ، تصوير شمس.

١٩ـ الفيومى، أحمد بن محمد بن على (ت ٧٧٠هـ/١٣٦٨م):

نشر الجمان في تاريخ أهل الأعيان، ٢ مجلد، دار الكتب المصرية، رقم ١٧٤٦ تاريخ.

٠٠ القرماني، أبو العباس أحمد حلب بن يوسف بن أحمد (ت ١٠١٩ هـ/١٠٥٧م): أخبار الدول وآثار الأول، دار الكتب المصرية، رقم ١٩٢١ تاريخ.

۲۱ ـ الكتبى، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن فخر الدين (ت ١٣٦٣هـ/١٣٦٣م):

عيون التواريخ، ١٦ مجلد، دار الكتب المصرية، رقم ١٤٩٧ تاريخ تصوير
شمس.

۲۲ ـ المقدسي، مرعى بن يوسف (ت ١٠٣٣ هـ/١٦٢٢م):

نزهة الناظرين في تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين، دار الكتب المصرية، رقم ٢٥٧٦ تاريخ.

٢٣ـ النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد (ت ٧٣٢هـ/١٣٢٢م):

نهاية الأرب في فنون الأدب، ٥٥ مجلدا، دار الكتب المصرية، رقم ٥٤٩ معارف عامة، تصوير شمس.

ثالثا ـ المصادر العربية المطبوعة

١- ابن أبي أصيبعة ، موفق الدين أبو العباس أحمد القاسم (ت ٦٦٨ هـ/١٢٧٠):

عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، بيروت، دار مكتبة الحياة ١٩٦٥.

٢- ابن أبي الوفاء القرشي، محى الدين عبد القاهر بن محمد (ت٥٧٥هـ/١٣٧٣م):

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تحقيق عبد الفتاح الحلو، الرياض دار العلوم، ١٩٧٨.

٣- ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن أبى الكرم (ت ١٣٣هـ/١٢٣ م): الكامل في التاريخ، ١٢ جزء، القاهرة، ١٩٨٢.

٤- ابن أسعد اليافعي، أبو محمد عبد الله (ت٦٧٨هـ/١٣٦٦م):

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، الهند، ١٩١٨ ـ ١٩٢٠.

٥- ابن الاكفاني، شمس بن ابراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري (ت٧٤٩هـ/١٣٤٨):

ارشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، تحقيق محمد العبد، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٨.

٦- ابن اياس، محمد بن أحمد الحنفي (ت ٩٣٠هـ/١٥٢٤م):

بدائع الزهور في وقسائع الدهور، ٥ جزء، تحقيق محمد مصطفى، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٣ ـ ١٩٨٤.

٧- ابن أيبك الدوادارى، أبو بكر بن عبد الله (ت بعد ٧٣٦هـ/١٣٣٥م):

كنز الدرر وجامع الغرر:

(أ) الجزء الثامن: الدرة الذكية في أخبار الدولة التركية، تحقيق أولريخ هارمان، القاهرة، ١٩٧١.

(أ) الجرزء التاسع: الدرر الفاخر في سيرة الملك الناصر، تحقيق هانس روبرت دويمر، القاهرة، ١٩٦٠م.

٨ ـ ابن أيبك الصفدى، صلاح الدين خليل (ت ١٣٦٢هـ/١٣٦٢م):

الوافى بالوفيات:

الجزء الأول، تحقيق هـ، ريتر، استانبول، ١٩٣١م.

الجزء الثاني، تحقيق س .د بدرينغ ، استبانبول ١٩٤٩ .

الجرزء الشالث والرابع والخامس والسادس ، تحقيق س ، ويدرينغ ، دمشق الجرزء الشالث والرابع والخامس والسادس ، تحقيق س ، ويدرينغ ، دمشق

الجزء السابع، تحقيق احسان عباس، بيروت، ١٩٥٩.

٩- ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصنجى (ت ٢٧٩هـ/١٧٧٧م):

تحقه الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسقار، جزء، القاهرة ١٩٥٨م:

- ١٠ ا ابن تغرى بردى، جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت٤٦٩هـ/١٤٦٩م):
- (أ) الدليل الشافى على المنهل الصافى. تحقيق فهيم شلتوت، جزءان مكة المكومة، مركز البحث العلمى، ١٩٧٤م.
  - (ب) المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى.

جـ ، ٢. تحقيق محمد محمد أمين، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤ م.

جـ٣، تحقيق نبيل محمد عبد العزيز، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 19۸٥ م.

- جـ ٤ ، تحقيق محمد محمد أمين ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 19٨٦ م.
- جـ٥، تحقيق نبيل محمد عبد العزيز، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٨ م.
- جـ٦، تحقيق نبيل محمد عبد العزيز، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 19٨٩م.
- (ج) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ١٢ جنزء، القاهرة، ١٨ ما النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ١٩٢٩ جنزء، القاهرة،
  - ١١- ابن جماعة، بدر الدين ابراهيم سعد الله، (ت ٧٣٣هـ/١٣٣٢م):
- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، تعقيق أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، ١٩٦٧م.
  - ۱۲- ابن الجوزى، ابو الفتوح عبد الرحمن بن على، (ت ١٩٥هـ/ ١٢٠٠م):

    المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ١٠ أجزاء، الهند، ١٣٥٨هـ/.
  - ١٣- ابن الجيعان، شرف الدين ابو البقاء يحى علم الدين شاكر (ت ١٤٨٠هـ/ ١٤٨٠):
     التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية، نشر موريتز، القاهرة، ١٨٩٦.
    - ١٤- ابن الحاج، أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري (ت ١٤٣٣هـ/١٤٣٩م):
- المدخل: مدخل الشرع الشريف على المذهب،أربعة أجزاء،القاهرة ١٩٢٩.
  - ١٥- ابن حبيب، حسن بن عمر بن الحسن بن عمر (ت ٢٧٩هـ/١٣٧٧م):

تذكرة النبية في أيام المنصور وينيه، ثلاث أجزاء، تحقيق محمد محمد أمين مراجعة سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦ـ١٩٧٦.

١٦ـ ابن حجر العسقلاني، احمد بن على (ت ١٥٤٨هـ/١٤٤٨م):

١ انباء الغمر بأنباء العمر، ٣ أجزاء، تحقيق حسن جبشى، القاهرة
 ١٩٦٩ .

٢- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ٤ أجزاء، الهند، ١٩٢٩م.

٣. رفع الاصر عن قضاة مصر، جزءان، تحقيق حامد عبد الموجود وآخرون، القاهرة، ١٩٥٧م.

١٧ ـ ابن الحسن الحسيني، شمس الدين أبو المحاسن (ت ٧٦٥هـ/١٣٦٤م):

زيل تذكرة المفاظ ، بيروت ، دار إحياء النراث ، ١٩٨٦م .

۱۸ ابن خلاون، عبد العزيز بن محمد (ت ۸۰۸هـ/١٤٠٥م):

(أ) العبر وديوان المبتدأ والخبر...، ٤ جزء القاهرة، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م.

(ب) المقدمة ، القاهرة ، مطبعة بولاق ، ١٣٢١ هـ/١٩٠٣م .

١٩ ـ ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد (ت ٦٨١هـ/١٢٨٦م):

وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان، تحقيق احسان عباس، بيروت، دار صادر ١٩٧٧.

٢٠ ابن دقماق، صارم الدين ابراهيم بن محمد بن ايدمر (ت٩٠٩هـ/ ٢٠٤١م):

الانتصار لواسطة عقد الأمصار، جزء ٤-٥، القاهرة، مطبعة بولاق ١٣٠٩هـ/ ١٨٩٠م.

٢١ ابن الزيات، شمس الدين محمد (ت ق ٩هـ/١٥م):

الكواكب السيسارة في ترتيب الزيارة في القسرافتين الصفرى والكيري، القاهرة ١٩٠٧م.

۲۲- ابن سعید، علی بن موسی بن محمد عبد الملك (ت ١٢٨٦هـ/ ١٢٨٦) المغرب في حلي المغرب:

- (أ) الاغتباط في حلى خضرة الفسطاط، تحقيق زكى محمد حسن وآخرون القاهرة، ١٩٥٣م.
- (ب) النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة، تحقيق حسين نصار، القاهرة، ١٩٧٠م.

٢٣ - ابن شاكر الكتبى ، محمد بن شاكر بن احمد (ت ٧٦٤هـ/١٣٦٢م):

- (أ) فوات الوفيات، ٢ جزء، تعقيق احسان عباس، بيروب، دار صادر ١٩٧٣م.
- (ب) عيون التواريخ، جـ ٢٠، تحقيق نبيله عبد المنعم داود وفيصل السامر بغداد، وزارة الثقافة، ١٩٨٤م.

٢٤- ابن شاهين الظاهري، غرس الدين بن خليل (ت٢٧٨هـ/ ١٤٦٧م):

كتاب زيدة كشف المعالك وبيان الطرق والمسالك، نشر بولس روايس، باريس١٨٩٤م.

٢٥ ابن شداد، بهاء الدين يوسف بن رافع (ت٦٣٢هـ/١٢٣٤م):

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة، ١٩٦٤م.

٢٦ ابن الصيرفي، على بن داود الجوهري (ت ٩٠٠هـ/١٤٩٤م):

- (أ) أنباء المصر بأبناء العصر، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٢٠م.
- (ب) نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان، ٣ جزء، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٦٩م.

٢٧ ـ ابن طولون، شمس الدين محمد (ت ٩٥٣ هـ /١٥٤ م):

مفاكهة الخلان في حوادث الزمان: تاريخ مصر والشام، تحقيق محمد مصطفى القاهرة، ١٩٦٩م.

۲۸ ـ ابن ظهيرة ، جمال الدين محمد بن ابي بكر (ت ق ۹ هـ/١٥م):

الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة، تحقيق مصطفى السقا وكامل المهندس، القاهرة، ١٩٦٩م.

٢٩ ابن عبد الظاهر، محى الدين بن عبد الظاهر (ت ٢٩٢هـ/١٢٩٢م):

- 1 ـ تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور، تحقيق مراد كامل القاهرة ١٩٦١م.
- ٢- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، تحقيق عبد العزيز الخويطر،
   الرياض،١٩٧٦م.
  - ٣٠ ابن العماد : أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ/١٦٧٨م):

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٨ أجزاء، بيروت، دار صادر ١٩٨١.

٣٦ ابن الفرات: ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت ١٤٠٤/١٥):

تاريخ الدول والملوك المعروف بتاريخ ابن الفرات.

- (أ) جزء ٤، تحقيق حسين محمد الشماع، البصرة، ١٩٦٩م.
- (ب) جزء ٧، ٨، ٩، نشر قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين، بيروت ١٩٤٢م.

٣٢ ابن فرحون: برهان الدين ابراهيم بن على بن محمد بن فرحون اليعمرى (ت٩٧٧هـ/ ١٣٧٧م):

الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب،القاهرة،١٣٢٩هـ/ ١٩٠٩م.

٣٣ ـ ابن فضل الله العمرى: شهاب الدين احمد (ت ٧٤٢هـ/١٣٤١م):

التعريف بالمصطلح الشريف، القاهرة، ١٩٦٩م.

٣٤ ابن الفوطى، عبد الرازق أحمد (ت ١٣٢٣هـ/١٣٢٣م):

- (أ) تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب، دمشق وزارة الثقافة والارشاد القومي، دون تاريخ.
- (ب) الحوادث الجامعة والتجارب التافعة في المائة السابعة ، بغداد المكتبة العربية ، ١٩٣٢م .

٣٥ ابن القاضى: ابو العباس أحمد بن محمد المكتاسى (١٠٢٥هـ/١٦١٥م):

درة الجمال في أسماع الرجال، تحقيق محمد الأحمدى أبو النور، ٤ أجزاء القاهرة، ١٩٧٠م.

٣٦- ابن كثير، عماد الدين اسماعيل بن عمر (ت ٢٧٧هـ/٢٣٧م):

البداية والنهاية، ٤ أجزاء، بيروت، مكتبة المعارف، ١٩٦٦ ـ ١٩٧٧م.

٣٧ ابن المبرد، جمال الدين الحنبلي (ت ٩٠٩هـ/ ٢٥٠٢م):

معجم الكتب: أتمه عبد الله بن داود الزبيرى المنبلى، تحقيق ودراسة يسرى عبد الغنى البشرى، القاهرة، مكتبة ابن سيناء ١٩٨٩م.

٣٨ ابن منظور، محمد بن مكرم (ت ١١١هـ/١١١١م):

لسان العرب، ٢٠ جزء، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٠م.

٣٩ ابن ميس، محمد بن على بن يوسف بن حلب (٢٧٧هـ/١٢٧٨م):

أخبار مصر، اعتنى بنشره هنرى ماسيه، ٢ جزء، القاهرة ١٩١٩م.

٠٤٠ ابن الوردى، زين الدين عمر الوردى (ت ٧٥٠هـ/١٣٤٩م):

تتمة المختصر في أخبار البشر، القاهرة ١٨٦٨م.

١٤ أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل (ت ١٦١٥هـ/١٢١٧م):

- (أ) الروضتين في أخبار الدولتين، جزءان، القاهرة، ١٢٨٦م.
- (ب) تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالزيل على الروضتين، نشر السيد عزت العطار الحسيني، ط٢، بيروت ١٩٧٤م.

٢٤ ـ أبو الفدا: عماد الدين اسماعيل بن على (ت ٧٣٢هـ/٣٣١م):

المختصر في تاريخ البشر ويعرف بتاريخ أبى الفدا، ٤ أجزاء القاهرة ١٩٠٦م.

23 ـ الإدفوى، كمال الدين أبو الفضل جعفر بن تعلب (ت ٧٤٨هـ/١٣٤٧م):

الطالع السعيد الجامع الأسماء نجباء الصعيد، تحقيق سعد محمد حسن، القاهرة، ١٩٦٦م.

3٤ ـ الاسحاقى، محمد بن عبد المعطى أبى الفتح بن أحمد بن عبد المغنى (ت ق ١١هـ/: ٧١ م):

نطائف أخيار الأول فيمن تصرف في مصر من أرياب الدول، القاهرة، المطبعة الشرقية، ١٣٠٠هـ/ ١٩٠٠م.

٥٤ ـ الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم (ت ١٣٧٠ م):

طبقات الشافعية ، تحقيق عبد الجنوري ، الرياض ، دار العلوم ، ١٩٨١ .

٣٤١٤ أشرف الغساني، عماد الدين أبو العباس اسماعيل بن العباس (ت ١٤٠٠ / ١٤٠٠م):

المسجد المسبوك والجوهر المحكوم في طبقات الخلفاء والملوك، تحقيق شاكر محمود عبد المنعم، بيروت، دار التراث العربي، ١٩٧٥م.

٤٧ ـ البوريني، الحسن بن محمد (ت ٩٦٣ هـ/١٥٥٣م):

تراجم الأعيان من أبناء الزمان، تحقيق صلاح الدين المنجد، دمشق المجمع العلمي العربي، ١٩٧٣م.

٤٨ - ببيرس الداودار، ركن الدين ببيرس المنصوري (٧٢٥هـ/١٣٢٥م):

التحفة الملوكية في الدولة التركية، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان القاهرة،

29 ـ التميمى الدارى، تقى الدين بن عبد القادر المغرى (ت ١٠٠٥ هـ/١٥٩٩م):

الطبقات السنية في تراجم الجنفية، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو
الرياض، دار الرفاعي، ١٩٨٣م.

٥٠ الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن (ت ١٨٢٧هـ/١٨٢٢م):

عجائب الآثار في التراجم والأخبار، ٤ مجلد، القاهرة، مطبعة بولاق ١٣٠١هـ/١٨٨٣م.

٥١ حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي (ت١٠٦٧هـ/١٦٥٦م):

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، استانبول، ١٩٤١.

٥٢ الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد (ت ٧٤٨هـ/١٣٤٧م):

1. سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الارنؤوطي وآخرون، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٣ م.

٢. كتاب تذكرة الحقاظ، ط٤، بيروت، دار احياء التراث العربي ١٩٥٧م

٥٣ الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، (١٢٠٥هـ/١٧٩٠م):

تاج العروس في جواهر القاموس، عشرة أجزاء، القاهرة، ١٨٨٩م.

٥٤ الزركشي، محمد بن عبد الله (ت ٢٩٤هـ/١٣٩٠م):

أعلام الساجد بأحكام المساجد، القاهرة، ١٣٨٤ هـ/١٩٦٩م.

٥٥ سبط ابن الجوزي، شمس أبي المظفر يوسف التركي (ت ٢٥٤ هـ/١٢٥٧م):

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، ٤ أجزاء، حيدر أباد الركن، دائرة المعارف العثمانية، ١٩٥٢م.

٥٦ السبكي، تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب (ت ٧٧١هـ/١٣٦٩م):

(أ)طبقات الشافعية الكبرى، ٨ أجزاء القاهرة، ١٩٦٨.

(ب) معيد النعم ومبيد النقم، تحقيق محمد محمد على النجار وآخرون،

القاهرة مكتبة الخانجي، ١٩٤٨م.

٧٥ ـ السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ٢٠١هـ/١٤٩٦م):

- (أ) التبر المسبوك في زيل السلوك، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٦٨م.
- (ب) النسوء اللامع لأهل القرن التاسع، ١٢ جزء، بيروت: دار التراث، 19٨١م.

٥٨ السلامي، تقى الدين أبو المعالى محمد بن رافع (ت ١٣٧٢هـ/١٣٧٢م):

الوفيات، تحقيق صالح مهدى عباس، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٢.

٥٩ـ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١هـ/١٥٠٥م):

- ۱- بذل المجهول في خزانة محمود، تحقيق فؤاد سيد، مجلة معهد المخطوطات العربية، مج ٤، جـ٤، جـ١، القاهرة، ١٩٥٨م. ص ١٧٤ ١٣٦.
- ٢. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، القاهرة، مطبعة السعادة
   ١٩١٤م.
- ۳. حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة، جزءان، بيروت، دار
   النراث، ۱۹۷۸م.
- ٤- تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، القاهرة، دار النهضة بمصر، ١٩٧٥م.
  - ٦٠ الشجاعي، شمس الدين (ت ق ٩هـ/١٥م):

تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي وأولاده حققه وترجمه إلى

الالمانية بريارة سيفر، القاهرة، المعهد الالماني للاثار، ١٩٧٨م

٦٦ الشعراني، عبد الوهاب (ت ٩٧٣هـ/١٥٦٥م):

الطبقات الكبرى: لواقع الأنوار في طبقات الأخبار، جرزءان، القاهرة دار الفكر العربي، ١٩٨٦ م.

٦٢ الشوكاني، شمس الاسلام محمد بن على الشوكاني (ت ١٢٥٠م/ ١٨٣٤م):

البدر الطالع بمن بعد القرن السابع، جزءان، القاهرة، ١٩٦١م.

٦٣ ـ طاشبكرى زادة، آحمد بن مصطفى بن خليل (ت ٩٦٨ هـ/١٥٦٠م):

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، ٣ مجلد، تحقيق عبد الوهاب عبد السلام أبو النور وكامل كامل بكرى، القاهرة، المكتبة التجارية الحديثة، ١٩٧٠م.

٦٤- العلائي، ابراهيم بن محمد بن أيدمر (ت ٩٠٨هـ/١٤٠٦م):

الجوهر الثمنين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، مكة المكرمة، مركز البحث العلمي لاحياء التراث الاسلامي، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

٦٥ العلموي، عبد الباسط بن موسى (ت ٩٨٠هـ/١٥٧٣م):

المعيد في أدب المقيد والمستقيد، حيدر أباد الدكن، مطبعة المعارف العثمانية ،٩ ١٣٤ هـ/١٩٢٩ م.

77- العيدروسي، محى الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله (ت ١٩٩٠هـ/١٥٨٢م):

النور السافر عن أخبار القرن العاشر، بغداد، مكتبة المثنى، ٩٦١.

٦٥ العلموي، عبد الباسط بن موسى (ت ٩٨٠هـ/١٥٧٣م):

٦٧ العيني، بدر الدين محمود (ت ١٤٥١هـ/ ١٤٥١م):

۱- السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي، تحقيق فهيم شنتوت، مراجعة مصطفى زيادة، القاهر، دار الكتاب العربي، ١٩٦٩م.

## ٢. عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان:

- حوادث وتراجم ٦٤٨ ٣،٦٩٨ جنزء، تعقيق محمد محمد أمين، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٨٧ - ١٩٩٠م.
- حوادث وتراجم ٨١٥ ـ ٨٢٤ م تحقيق عبد الرازق الطنطاوى القاهرة، ١٩٨٥ .

۱۸- الغزى، نجم الدين بن محمد بن احمد القرشى الشافعى (ت ۱۰۲۱هـ/۱۹۶۹م):

الكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة، ٣ أجزاء، بيروت دار
التراث، ١٩٥٩م.

٦٩- الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب الشبراوي (ت ٨٠٣هـ/١٤٠٠م) :

القاموس المحيط، أجزاء، القاهرة، ١٩٥٢م.

٧٠ القلقشندي، شهاب الدين احمد بن على (ت ١٤١٨هـ/١٤١م):

صبح الأعشى في صناعة الانشا، ١٤ جزءا، القاهرة، دار الكتب، ١٩٣٨.

٧١- المقريزي: تقى الدين أحمد بن على (ت ١٤٤٢/٨٤٥م):

(أ) السلوك، لمعرفة دول الملوك.

الجزء الأول والثاني مطبوع في ستة أقسام، تحقيق محمد مصطفى زيادة،

القاهرة ١٩٣٤-١٩٥٨م.

الجزء الثالث والرابع مطبوع في ستة أقسام، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة، ١٩٧٠م-١٩٧٣م.

(ب) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ٢ مجلد، بيروت، دار صادر، ١٩٨٣ م.

٧٢ مبارك، على (ت١٣١هـ/١٨٩٣م):

الخطط التوفيقية ، ٢٠ جزء، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٣م.

٧٣ مجهول، (من القرن ٨هـ/١٤م):

تاریخ سلاطین الممالیك ، ینسب الی ابراهیم مغطای ، نشر زیتر ستین لیدن ، ۱۹۱۹ .

٧٤ المحبى، محمد أمين (ت ١١١هـ/١٦٩٧م):

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، بيروبت، دار صادر، بدون تاريخ.

٧٥ المقرى: احمد بن محمد (ت ١٠٤١هـ/١٦٣٤م):

نفح الطبب فى غصن الأنداس الرطبب، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ١٩٦٨م.

٧٦ النعيمي الدمشقي، عبد القادر بن محمد (ت ١٥٢١هـ/١٥٢١م):

الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق جعفر الحسيني، دمشق، المجمع العلمي العربي، ١٩٤٨م.

٧٧ ياقوت الحموى، ياقوت بن عبد الله الرومي (ت ٢٢٦هـ/١٢٢٩م):

معجم الأدباء، القاهرة، دار الكتب، ١٩٣٨م.

٧٨ اليونينى، قصب الدين أبى الفتح موسى بن أحمد بن قصب الدين اليونينى (ت ١٣٢٤هـ/ ١٣٢٤م):

ذيل مرآة الزمان، أربعة مجلدات، حيدر أباد الدكن، مطبعة المعارف العثمانية، ١٣٧٤هـ/١٩٥٣م.

## رابعا ـ المراجع العربية والمعربة

### ١ - ابراهيم على طرخان:

مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة، القاهرة، دار النهضة العربية

## ٢ - أحمد أحمد بدوى:

الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ١٩٧٢م.

## ٣ أحمد أنور عمر:

المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذ، القاهرة، دار النهضة العربية ١٩٨٣م.

## ٤- أحمد دراج:

(أ) حجة وقف الأشرف برسياى؛ نشر وتحقيق، القاهرة، مطبعة المعهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٦٣م.

(ب) المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجرى - الخامس عشر الميلادي، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٦١م.

## ٥ أحمد عيسى:

تاريخ البيمارستانات في الإسلام، دمشق، جمعية التمدن الإسلامي. ١٩٣٩م.

## ٦- أحمد شلبي:

تاريخ التربية الإسلامية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٣م.

## ٧۔ أحمد فكرى:

مساجد القاهرة ومدارسها:

- (أ) المدخل، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦١م.
- (ب) الجزء الثاني، القاهرة ـ دار المعارف، ١٩٦٩م.

## ٨ - أحمد فؤاد الأهواني:

التربية في الإسلام، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٨م.

٩- أحمد محمد الشامي وسيد حسب الله:

المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات، الرياض، دار المريخ، ١٩٨٨ م.

### ١٠ أحمد محمد عوف:

الأزهر في ألف عام، القاهرة، مجمع البحوث الاسلامية، ١٩٧٠م.

## ١١ ـ أحمد مختار العبادى:

قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٨م.

### ١٢ ـ السيد عبد العزيز سالم:

- (أ) تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي، الإسكندرية مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٦١م-
- (ب) التاريخ والمؤرخون العرب، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة ١٩٨٣م.

## ١٣ ـ أنور زقلمة :

المماليك في مصر، القاهرة، مطبعة المجلة الجديدة، (دون تاريخ) -

#### ١٤ ـ توفيق الطويل:

التصوف في مصر إبان العصر العثماني . القاهرة ، الهيئة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٨ .

#### ١٥ ـ جورجي زيدان :

- (أ) تاريخ آداب اللغة العربية، ٤ جزء، القاهرة، دار الهلال ١٩٠٣م.
- (ب) تاريخ التمدن الاسلامي، ٥جزء ، القاهرة، دار الهلال ١٩٠٢-١٩٠٦م.

#### ١٦ جرزيف نسيم يوسف:

- (أ) تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها ، الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ١٩٨٤م.
- (ب) دراسات في تاريخ العصور،الاسكندرية،دارالمعرفة الجامعية ١٩٨٨م.

- (ج) علاقات مصر بالممالك التجارية الايطالية في ضبوء وثائق صبح الأعشى، في: كتاب أبو العباس القلقشندي وكتابه صبح الاعشى ١٩٧٣م.
- (د) نشأة الجامعات في العصور الوسطى، الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٤م.

#### ١٧ .. جومار:

وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل مع مقدمة عن التطور العمرائى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة ١٨٠٠م، نقله عن الفرنسية أيمن فؤاد سيد، القاهرة، مكتبة الخانجى، ١٩٨٨م.

#### ١٨ ـ حبيب الزيات:

خزائن الكتب في دمشق وضواحيها ، القاهرة ، ١٩٠٢م.

#### ۱۹ حسن ابراهیم حسن:

تاريخ الإسلام السياسي والديني والشقافي والاجتماعي، القاهرة، ١٩٦٧م.

٢٠ حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن:

النظم الإسلامية ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٢ م .

## ٢٠ حسن الباشا:

(أ) الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٥٨م.

- (ب) مدخل إلى الأثار الاسلامية، القاهرة، دار النهضة العربية ١٩٧٩م.
- (ج-) الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية، ٣ جزء، القاهرة دار النهضة العربية، ١٩٦١م.

#### ٢٢ حسن عبد الوهاب:

تاريخ المساجد الأثرية ، القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٤٦م.

#### ٢٣ حسني نويصر:

مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة ، مدرسة الأمير سودون من زادة بسوق السلاح ، القاهرة ، مكتبة نهضة الشرق ، ١٩٨٥ .

### ٢٤ خطاب عطية:

التعليم في مصر في العصر الفاطمي، القاهرة، ١٩٤٧م.

#### ٢٥ خليل طوطح:

التربية عند العرب، القدس، المطبعة التجارية، ١٩٥٩م.

#### ٢٦ خير الدين الزركلي:

الأعلام، ١٠ أجزاء، القاهرة، ١٩٥٤م ـ ١٩٥٩م.

## ٢٧ـ دائرة المعارف الاسلامية.

أصدرها نخبة من المستشرقين، ترجمة واعداد وتحرير ابراهيم زكى خورشيد وآخرين، القاهرة، دار الشعب، ١٩٦٩، مج٣.

#### ۲۸\_ دال ، سفند:

تاريخ الكتاب منذ أقدم العصور إلى الوقت الحاضر، ترجمة محمد صلاح

الدين حلمي، القاهرة، المؤسسة القومية للنشر والتوزيع، ١٩٥٨م.

٢٩ دي جروليه، اريك:

تاريخ الكتاب، ترجمة خليل صابات، القاهرة، مكتبة نهضة مصر، ١٩٥٩م.

۳۰ ديورانت، ول:

قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، القاهرة، لجنة التأتيف والنشر ١٩٤٩م.

٣١ـ رالف، رج:

المكتبة ودورها في التربية، ترجمة مصطفى الصاوى الجويني، القاهرة مؤسسة المطبوعات الحديثة، ١٩٧٨م.

٣٢ زکي محمد حسن:

فنون الإسلام القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٨م.

٣٣ معيد الجوزى الشرنوبي:

معجم أقرب الموارد في قصح العربية والشوارد، بيروت، مطبعة مرسلي اليسوعية،١٨٩٣ .

٣٤ سعيد عبد الفتاح عاشور:

- (أ) أوروبا في العصور الوسطى، جزأن، القاهرة، ١٩٥٩م.
- (ب) الأيوبييون والمماليك في مصر والشام، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٨٨ م.
- (ج) الجامعات الأوروبية في العصور الوسطى ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٥٩ م.

- (د) الظاهر ببيرس، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، ١٩٦٣م.
- (هـ) العصر المماليكي في مصر والشام، القاهرة، دار النهضة العربية، ما ١٩٦٥م.
- (و) المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٦٢م.
- (ز) المدنية الاسلامية وأثرها في الصضارة الأوروبية القاهرة، ١٩٦٣م.
- (ح) مصر في عصر دولة المماليك البحرية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٩م.

## ٣٥ سيده اسماعيل كاشف:

أحمد بن طولون، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، ١٩٦٦م.

## ٣٦ شعبان عبد العزيز خليفة:

دار الكتب القومية في مرحلة النشوء والارتقاء والتدهور، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، ١٩٩١م.

#### ٣٧ ـ شعبان عبد العزيز خليفة ومحمد عوض العايدى:

الفهرسة الوصفية للمكتبات، المطبوعات والمخطوطات، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،١٩٧٩م.

## ٣٨. صالح لمعي مصطفى:

الوثائق والعمارة، دراسة في العمارة الاسلامية في العصر المملوكي الجركسي

بيروت، دار النهضة العربية، بدون تاريخ.

٣٩ ـ صلاح الدين المنجد:

الكتاب العربي المخطوط، القاهرة، ١٩٦٠م.

٠٤٠ عبد ربه محمود وعبد الجليل حسن:

المكتبة والتربية، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٦٨م.

## ١٤ عبد الرحمن زكي:

- (أ) الأزهر وما حوله من الآثار، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، ١٩٧٠م.
- (ب) تراث القاهرة العلمى والفنى في العصر الإسلامي، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٩م
- (ج.) القاهرة، تاريخها وآثارها، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر،١٩٦٦م.

#### ٤٢ عبد الستار عبد الحق الحلوجي:

- (أ) دراسات في الكتب والمكتبات، جده، مكتبة مصباح، ١٩٨٧.
- (ب) لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،١٩٨٢م.
  - (ج) المخطوط العربي، جده، مكتبة مصباح، ١٩٨٧م.

## ٤٣ عبد العزيز الشناوي:

الأزهر جامعا وجامعة، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرى، ١٩٨٧م.

#### ٤٤ عبد الغني عبود:

في التربية الاسلامية، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٧٧م.

#### 22. عبد الغنى محمود عبد العاطى:

التعليم في مصر زمن الأيوييين والمماليك، القاهرة، دار المعارف ١٩٨٤م.

### ٤٦ عبد اللطيف ابراهيم على:

دراسات في الكتب والمكتبات الاسلامية، من الوثائق العربية، القاهرة مطابع الشعب،١٩٦٧م.

#### ٤٧ عبد اللطيف حمزة:

الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيويي والمملوكي الأول، القاهرة دار الفكر العربي، ١٩٦٨م.

### ٤٨ عبد المنعم ماجد:

- (أ) تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى، القاهرة، مكتبة الانجلوالمصرية، ١٩٧٨م.
- (ب) نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٦٤م.

#### ٤٩ عبد الوهاب حمودة:

صفحات من تاريخ مصر في عصر السيوطي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٦٥م.

#### ٥٠ عبد الوهاب عزام:

مجالس السلطان الغورى، القاهرة، لجنة التأليف والنشر، ١٩٤١م.

#### ٥١- على ابراهيم حسن:

- (أ) استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام وفي التاريخ الوسيط، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٨م.
  - (ب) تاريخ المماليك البحرية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٧م.

#### ٥٢ على سالم النباهين:

نظام التربية الاسلامية في عصر دولة المماليك في مصر، تقديم عبد الغني عبود، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٨١.

## ٥٣ عمر طوسون:

وادى النظرون ورهبانه وأديرته ومختصر تاريخ البطاركة،الإسكندرية

## ٥٤ فوزي محمد أمين:

المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكي الأول (٦٤٨ ـ ٢٨٨هـ)، الإسكندرية، دار المعارف،١٩٨٢ م.

#### ٥٥ فيليب دي طرازي:

خزائن الكتب العربية في الخفاقين، بيروت، وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة، ١٩٥١ م.

#### ٥٦ ـ قاسم عبده قاسم :

النيل والمجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك، القاهرة، دار

المعارف،١٩٧٨م.

٥٧ الكرملي، انستاس ماري:

النقود العربية وعلم النميات، القاهرة، ١٩٣٩م.

٥٨ مدحت كاظم وحسن عبد الشافي:

الخدمة المكتبية المدرسية: مقوماتها وتنظيمها وأنشطتها، ط٢ ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٨٧ م .

٥٩ محمد جلال كشك:

ودخلت المخيل الأزهر، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٨م.

٦٠. محمد جمال الدين سرور:

دولة الظاهر ببيرس في مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٦٠م.

۲۱ محمد رمزی:

القاموس الجغرافي للبلاد المصرية، ٦ جزء، القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٩٥٤م.

٢٢ محمد زغلول سلام:

الأدب في العصر المملوكي، ٢ جزء، دار المعارف، ١٩٧٠م.

٦٣ محمد الصادق حسين:

البيت السبكى بيت علم فى دولتى المعماليك، القساهرة، دار الكتب المصرى، ١٩٤٨م.

٦٤۔ محمد عبد الرحمن غنیمة:

تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى، المغرب، تطوان، ١٩٥٣م.

٦٥ محمد عبد الستار عثمان:

وثيقة وقف جمال الدين يوسف الاستادار: دراسة تاريخية أثرية وثائقية الإسكندرية، دارالمعارف، ١٩٨٣م.

٦٦ محمد عبد العزيز مرزوق:

الناصر محمد بن قلاوون، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٦٤م.

٦٧ محمد عبد الله عنان:

- (أ) تاريخ الجامع الأزهر، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٥٨م.
- (ب) مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية، القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية، المصرية، ١٩٣١م.
- (ج) مؤرخو مصر الاسلامية ومصادر التاريخ المصرى، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٦٩م.
- (د) أبو العباس القلقشندى وكتابه صبح الأعشى: في أبو العباس القلقشندى تأليف نخبة من الأساتذة، تقديم أحمد عزت عبد الكريم، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧١م، ص ٢٣ ـ ٧٠.

٦٨ محمد عطية الإبراشي:

التربية الاسلامية وفلسفتها. القاهرة، مكتبة عيسى البابي الحلبي، ١٩٦٩م ٢٩. محمد كامل الفقي:

الأدب في العصر المملوكي، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٧٦م.

#### ٧٠ محمد ماهر حمادة:

- (أ) المكتبات في العالم؛ تاريخها وتطورها حتى مطلع القرن العشرين، الرياض ـ دار العلم، ١٩٨١م.
- (ب) المكتبات في الإسلام؛ نشأتها وتطورها ومصائرها، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٦م.

## ٧١ـ محمد محمد أمين:

- (أ) فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك مع نشر وتحقيق تسعة نماذج. القاهرة ، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ، ١٩٨١م.
- (ب) الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر في عصر سلاطين المماثيك، القاهرة دار النهضة العربية، ١٩٨٠م.

### ٧٧ محمد مختار:

التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأمريكية والقبطية ، القاهرة ، ١٣١١م.

## ٧٣ محمود أحمد:

جامع عمرو بن العاصى بالفسطاط من الناحيتين التاريخية والأثرية، القاهرة، المطبعة الأميرية، دون تاريخ.

### ٧٤ محمود مرزوق سليم:

(أ) الأشراف قنصوه الغورى، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والنشر 1970م.

(ب) عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى، ٥ مجلد القاهرة، مكتبة الأداب، ١٩٦٥م.

٧٥ - مجلد عبد الرزاق شفشق:

التعليم فى عهد المماليك والإحتلال العثمائى فى: تاريخ ونظام التعليم والجمهورية العربية المتحدة، وتأليف منير عطالله وآخرين مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٨م.

٧٦ مصطفى حسين السباعى :

من روائع حضارتنا، دمشق، مكتبة دار السلام، ١٩٥٩م.

٧٧ مصطفى العبادي:

مكتبة الإسكندرية القديمة، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٧٧م.

۷۸ متز، آدم:

المضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى، ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٦٧م.

٧٩ ناجي معروف :

إنشاء المدارس المستقلة في الاسلام، بغداد، ١٩٦٦م.

٨٠ ـ وزارة الأوقاف وشئون الأزهر:

الأزهر تاريخه وتطوره، القاهرة، مجمع البحوث الاسلامية، ١٩٦٤م.

٨١ ـ هيسيل، الفرد:

تاريخ المكتبات، ترجمة شعبان عبد العزيز خليفة ، دار المريخ الرياض ، ١٩٨١م .

### ۸۲ ـ يحيى محمود ساعاتى :

الوقف وينية المكتبة العربية؛ استبطان للموروث الثقافى، الرياض مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامى، ١٩٨٨ م

## ٨٣ ـ يوسف أحمد:

جامع أحمد بن طواون. القاهرة، مطبعة الترقى ١٩١٧م.

### ٨٤ ـ يوسف كرم:

تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، القاهرة، ١٩٥٧م.

## خامسا ـ الرسائل الجامعية

## ١ - أحمد نشاطي العقباوي:

الحياة العمرانية في القاهرة الكبرى في عصر سلاطين المماليك (١٤٨ ـ ٩٤٣ هـ/ ١٢٥٠ م)، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب جامعة الإسكندرية ، ١٩٨٦ م.

## ٢- أسامة أحمد حماد:

الإسكندرية في عصر دولتي المعاليك (١٢٨-٩٢٣هـ ١٢٥٠ م) رسالة ماجستير. كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ١٩٨٧.

### ٣- جرجس فام ميخائيل:

السلطان جقمق وحالة مصر في عصره، رسالة ماجستير ، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٧٤م

### ٤ حسن سيد جودة القصاص:

المدرسة الصرغتمشية، دراسة أثرية معمارية، رسالة ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٧٣م.

### هـ حسني محمد حسن نويصر:

منشأة السلطان قايتباى الدينية بمدينة القاهرة، رسالة دكتوراه ، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٧٥م.

## ٦- دولت عبد الله عبد الكريم:

الضوائق في مصر في العصريين الأيوبي والمعلوكي، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة القاهر، ١٩٧٣م.

## ٧ ـ رأفت النبراوي:

مسكوكات المماليك الجراكسة في مصر، نظمها، وقيمتها النقدية، دراسة أثرية، رسالة دكتوراه، كلية الآثار، جامعة القاهر، ١٩٨١.

## ٨ ـ زينب محمد محفوظ هنا:

وثائق البيع في مصر خلال العصر الملوكي، رسالة دكتوراه كلية الآداب عامعة القاهرة، ١٩٧٧م.

## ٩۔ سامی أحمد حسین:

السلطان أينال وآثاره المعمارية في القاهرة، رسالة دكتوراه - كلية الآثار - جامعة القاهرة، ١٩٧٦م.

# ١٠ ـ سامي أحمد عبد الحليم امام:

آثار الأمير قائى باى قرا الرماح بالقاهرة، دراسة أثرية معمارية، رسالة دكتوراه، كلية الآثار جامعة القاهرة، ١٩٧٥م.

### ١١ ـ سهام محمد المهدى:

تجليد الكتب في العصر المملوكي، رسالة ماجيستير كلية الاداب، جامعة القاهرة، ١٩٧٤م.

## ۱۲ـ سوسن سليمان يحيى سليمان:

منشأة الأمير الاسحاقى، دراسة أثرية معمارسة، رسالة ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٨٥م.

## ١٣ شاهنده كريم:

جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون، رسالة دكتوراه، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٨٦م.

# ١٤ - عبد اللطيف إبراهيم على:

دراسات تاریخیه وأثریه فی وثائق من عصر السلطان الغوری، رساله دکتوراه، کلیه الآداب، جامعه القاهرة، ۱۹۵۲م.

### ١٥- على حسن زغلول:

مدرسة السلطان حسن، دراسة معمارية أثرية، رسالة ماجستير كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٧٧م.

## ١٦ ـ فايزة الوكيل:

- (أ) جامع السلطان المؤيد شيخ، بحث أثرى معمارى، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٧٥م.
- (ب) العمائر الاسلامية بمصر في عصر السلطان المؤيد شيخ، رسالة دكتوراه، كلية الآثار، جامعة القاهرة ١٩٨٦.

### ١٨ ـ ليلي كامل محمد الشافعي:

منشآت القاضى يحى زين الدين بالقاهرة، دراسة آثرية معمارية، رسالة دكتوراه، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٨٣م.

### ١٩ ـ متولى محمد متولى:

المكتبة ودورها التربوى فى مصر الفاطمية، رسالة ماجستير ، كلية التربية، جامعة المنوفية، شبين الكوم، ١٩٨٣م.

### ٢٠ محمد فتحى الشاعر:

إقليم الشرقية في عصر الأيوبيين والمماليك، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٧٦م.

### ٢١ ـ محمد مجاهد الهلالي:

خزائن الكتب العباسية، دراسة في الموارد والنظم والخدمات، رسالة دكتوراه، كلية الآداب عامعة القاهرة، ١٩٨٧م.

### ٢٢ محمد محمد مرسى الكحلاوى:

مدرسة الأمير عبد الغنى الفخرى، دراسة أثرية معمارية فنية، رسالة ماجيستير، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٨١م.

### ۲۳ محمد مصطفی نجیب:

- ١ـ مدرسة الأمير كبير قرقماس وملحقاتها، دراسة آثرية معمارية،
   رسالة دكتوراه ، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٧٥م.
- ٢- مدرسة خايريك بباب الوزير، رسالة ماجستير كلية الآداب، جامعة القاهرة،١٩٦٨م.

### ٢٤ مختار الكسباني:

جامع الأمير تمراز الاحمدى. دراسة أثرية معمارية، رسالة ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٨٦م.

### ۲۵ يسري مصطفى عنانى:

دراسة عن مبائى المكتبات الجامعية، رسالة ماجستير كلية الهندسة، جامعة الاسكندرية ١٩٨٨م.

# سادسا ـ مقالات الدوريات وابحاث المؤتمرات والندوات

### ١ ـ أحمد آنشي:

المخطوطات العربية في مكتبات الأناضول، ومجلة معهد المخطوطات العربية مج أ ،جـ ٢ ، مايو ١٩٥٨ م.

## ٢ أحمد أمين سليم:

المكتبات في مصر فيما قبل مكتبة الاسكندرية، ومجلة كليه الآداب جامعة الاسكندرية، مج ٣٨، جـ٢، ١٩٩٠م.

### ٣ حسن الباشا:

- (أ) كرسى المصحف في الفن الإسلامي، مجلة منبر الاسلام،، س ٢٥، ع٢، سبتمبر ١٩٦٧م.
- (ب) الدواه في الفن الإسلامي، مجلة منبر الإسلام، س ٢٥، ع ٧، أكتوبر ١٩٦٧م.
- (ج) جامع عمرو في عصر الأيوبيين والمماليك، س٢٧، ع٢، يونيـة 1979م.

### ٤ حسن عبد الوهاب:

خانقاه فرج بن برقوق، كتاب المؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية ١٩٥٩م. مسين أمين:

المسجد المعهد الأول للتعليم عند المسلمين، مجلة كلية الآداب، دجامعة الاسكندرية، مج٢ ، ١٩٦٨ م.

### ٦- حسين سليمان فوده:

المكتبات المدرسية ضرورة تربوية، صحيفة المكتبة، مج ١، ع٢، أكتوبر ديسمبر ١٩٦٩م.

### ٧ جمال الدين الشيال:

أول أستاذ لأول مدرسة في الاسكندرية، مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية، مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية، مج ١٩٧٧،١١م.

#### ۸ ـ رومر، هـ . ر:

المخطوطات العربية في ألمانيا ، ممجلة معهد المخطوطات العربية ، مجه ، ج٠ ، نوفمبر ١٩٥٩م.

### ٩ ـ زكى محمد حسين:

الكتاب في المفتون الإسلامية، مجلة الكتاب، س ١، جـ ٨، يونيو ١٩٤٦م.

## ١٠ عبد العزيز محمود عبد الدايم:

الرعاية الطبية في عصر دولة المماليك مجلة كلية الآثار، جامعةالقاهرة، ع٢ ١٩٧٧، م.

### ١١. عبد اللطيف إبراهيم على:

- (أ) وثيقة الأمير يشبك من مهدى، مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم، ع٢ ١٩٧١م.
- (ب) وثيقة الأمير آخور كبير قراقجا الحسنى، دراسة وتحقيق، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مج ١٨، جـ٢، ١٩٥٦م.
- (ج) وثيقة السلطان قايتباى على الجامع والمدرسة بغزة، كتاب المؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية، ١٩٥٩م.
- (د) نصان من وثيقة الأمير صرغتمش، دراسة وتحقيق، مجلة كلية الآداب،

جامعة القاهرة، مج ٢٧، ١٩٦٥، مج ٢٨، ١٩٦٦م.

(هـ) الوثائق في خدمة الآثار، كتاب المؤتمر الثاني للآثار في البلاد العربية ١٩٥٧م.

#### ۲۱ ـ فؤاد سید:

نصان قديمان في إعارة الكتب، مجلة معهد المخطوطات العربية مج ٤، مايو١٩٥٨م.

### ١٣ فوزية مصطفى عثمان:

من تاريخ البيليوجرافيا، مجلة المكتبات والمعلومات العربية، س٢٩، ع١ يناير ١٩٨٩م، ص ٢٧ ـ ١٠٠٠.

### ١٤ محمد الحبيب بن خوجه:

الحياة الثقافية بمصر والقاهرة والاسكندرية في سنة ١٨٥هـ، ١٨٥هـ من خلال رحلة ابن رشد، أبحاث «الندوة الدولية لتاريخ القاهرة مارس-ابريل ١٩٢٩م، القاهرة، مطبعة دار الكتب، ١٩٧١م.

### ١٥ محمد حميد الله:

المخطوطات العربية في باريس، دمجلة معهد المخطوطات العربية مج ٢، جـ ٢، ن، فمبر ١٩٥٦م.

## ١٦ ـ محمد رستم ديوان:

المكتبات في العالمين العربي والإسلامي في العصر الوسيط، ترجمة يوسف داود عبد القادر، مجلة المورد،، مج ٩، ع٤، ١٩٨١م.

## ١٧ ـ محمد زهير البابا:

التراث العربي في المكتبة الوطنية بباريس، ممجلة معهد المخطوطات العربية، مج٢٦، ع٢، ١٩٨٢، م.

## ١٨ محمد كامل حسن:

التشيع في الشعر المصرى في عصر الأيوبيين والمماليك، مجلة كلية

الآداب، جامعة القاهرة مج ١٥، جـ١، ١٩٥٣م.

### ١٩ـ محمد محمد أمين:

- (أ) وثيقة وقف السلطان قايتياى على المدرسة الأشرفية وقاعة السلاح بدمياط، المجلة التاريخية المصرية، مج ٢٧، ١٩٧٥م.
- (ب) الأوقاف ونظام التعليم في مصر في العصور الوسطى، بحث مقدم لندوة الحضارة الاسلامية، عمان، مؤسسة آل البيت، ١٩٨٦م.

## ۲۰ محمد مصطفی زیادة:

بعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة المساليك بمصر، «مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة»، مج ٤، جـ١، مايو ١٩٣٦م.

## ۲۱ نوري حمودي القبسي :

المخطوطات العربية في مكتبات استانبول، دمجلة المكتبة، ع ٣٩، ١٩٦٤م.

## سابعا: المراجع الأجنبية

#### 1- Creswell A.C.

The Muslim Architecture of Egypt, Oxford, 1952.

#### 2- Dodge, Bayaed.

Muslim Education in Medieval Times, Washington, 1962.

- 3- Encyclopedia of Lslam, London, 1936, Vol. 3.
- 4 Encyclopedia of library and Information Science, (ed.) by Allen Kent and Harold Lancour, New York, 1968.

#### 5 - Hassanein Rabie.

Some Financial Aspects of The Wagf System in Medieval Egypt .Egyptinan Historical Review" Vol. 18, 1971.

#### 6 -Irwin, Raymond

The Origins of the English Library, London, 1958.

#### # - Johnson, E.D, and Harris, M. H.

History of Libraries in the Western World, Newy ork, 1976.

#### 8 - Kabir Ahmed Khan,

- 1 Library Movement in The Muslim World, "Islamic Culture, VOL . LVI. No . 4., October 1982, PP. 304 316.
- II- Organization and Administration of Libraries in Islamic World, "Islamic World" Vol. LV, No .2, April 1981, pp. 123 129.

#### 9 - Ker, M.R. (e.d)

Medieval Libraries in Great Britain, London, 1964.

#### 10 - Lane - Poole, Stanlly.

A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1925.

#### 11 - Matchlf, K. D.

Planning Academic and Research Library Building, New York, 1984.

#### 12 - Mohamed Makki Sibai

Mosque Libraries: An Historical study, London, 1987.

#### 13 - Moskensen, Ruth Stallhorn.

Background of the History of Moslem Libraries."The American Journal of semitic Languages and Literatures", Vol. 51, January 1935, pp. 114 - 125.

#### 14 - Norris, D.M.

A History of Cataloguing and Cataloguing Methods 1100-1800, London, 1939.

#### 15 - Olle, J. G.

Library History, London, Clive Bingley, 1971.

#### 16 - Persons, E . A .,

The Alexandrian Library: Glory of the Hellentic World, London, The Elsevier Press, 1952.

#### 17. Rider, A.D.

A History of Books and Libraries, Metuchen, 1976.

#### 18. S.M Emaad EL- Din.

Arabic Writing & Arabic Libraries, London, Ta Ha Publishers, 1983.

#### 19. Savage, E.

Old English Libraries: The Making Collection and Use of books during the middle ages, London, 1911.

20. The ALA Glossary of Library and Information Science, Chicago, ALA, 1983.

#### 21. Thompson, James westfell.

The Medieval Library, New York, Hafner Publishing Company, 1967.

#### 22. Youssef Eche.

Les Bibliotheques Arabes Publiques et semi- Publiques en Mesopotamie, en Syrie et en Egypt au Moyon Age, Damas, Institute Française de Damas, 1967.

## رقم الإيداع ١٦٩٨ لسنة ١٩٩٣ الترقيم الدولى I.S.B.N 977 — 270 — 053 — 0



التجهيزات الغنية : آلا = تك / ٣٣٩ش السودان ـ ت ٥٥٥٧٧٥ التجهيزات



# ماريخ الكليات في عصس العَصْرَالْمُناوِي

إذا كانت دراسة التاريخ بالنسبة لأى علم هي بمثابة الأساس الذي أيني عليه هذا العلم ، فإننا نستطيع أن نؤكد أن «علم المكتبات والمعلومات العربية » يعتبر في حاجة ماسة لهذا الأساس ، لاسيما وأن تاريخ المكتبات في العالم العربي بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة ، يقدم لنا معيناً لا ينضب من التجارب والخبرات التي تعيننا على فهم الحاضر ، وتفسير ظواهره ، بل والتنبؤ بالمستقبل كذلك .

ويتناول هذا الكتاب تاريخ المكتبات في مصر في العصر المملوكي والذي يُعد من أنشط عصور التاريخ المصرى فيما يتعلق بحركة الكتب والمكتبات ، وهواردها المادية ، والمكتبات ، ومواردها المادية ، والبشرية ، والمالية ، وإجراءاتها الفنية ، والأنشطة والخدمات . اعتاداً على الوثائق والمصادر الأولية الموثقة .

ويتوجه المؤلف بهذا الكتاب إلى الطلاب والباحثين في مجال المكتبات والمعلومات ، كما يتوجه به أيضاً إلى الباحثين في التاريخ الإسلامي الوسيط ، وتاريخ التربية الإسلامية ، فضلاً عن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في هذه المجالات .

الناشر

